

Bibliotheca Alexandrina





ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



رئيبس مجلس الإدارة :

إبراهييم سيسده



داراخياراليوم قطاعالاتاهة جمهورية مصرالعربية ٢شالصحاهة القاهرة تليفون وهاكس ٢٠٩٠٩٣٠ nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# من لآليء السنة

سعيد العيلي

ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versior

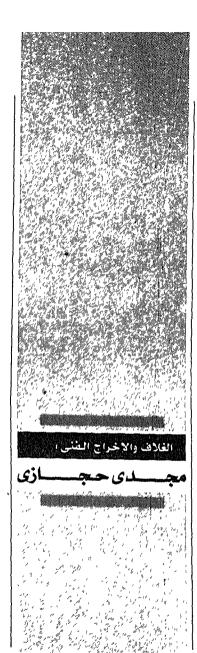

## Amp damid !

اخى المسلم اختى المسلمة ، نحمد المولى سبحانه وتعالى على ان انعم علينا بدينه وقدوانا بيـقينه وشرفنا بقرآنه ، ونورنا ببيانه ، ونصلى جميعا على من انشق له القمر ، وسبح فى كفه الحصى والحجر، ونسال المولى القدير دوام العون والمدد وكمال

السداد والتوفيق ـ وبعد .

إن شريعة الإسلام التى تنبنى على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هى شريعة سهلة سمحة ، وقد حوت العقيدة السليمة التي تناسب الفطرة البشرية ، لامتيازها بالوضوح والبساطة وخلوها من التعقيد .

فقيم الكتاب والسنة ، ضبطت سلوك الفرد وكبحت جماح الانسان ونظمت له علاقته مع الله عن شأنه بواسطة العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ، ومن قبل بواسطة الإيمان بالله سبحانه وبالملائكة . والكتب المنزلة والرسل والانبياء واليوم الآخر والقضاء والقدر .

ونظمت شريعة الإسلام علاقة الانسان مع أخيه الانسان في نطاق الاسرة ابا وأما واختا وابنا وبنتا ، ثم المجتمع الكبير ثم المجتمع الاكبر ، وبينت له في كل منها حقوقه وواجباته ودائرته وحدوده ، وكفلت له حيريته كي يحيا حياة آمنة مطمئنة في حدود الشرع القويم .

وجاءت السنة النبوية المطهرة لتزود المسلم بالعقيدة السليمة، والقيم القويمة ، وتمده بأجمل الاخلاق وأحلى الشمائل ، وأرق الصفات واصفاها مما يحدو المسلم بصدق رفيق وعزيمة حاسمة لتعزيز نزعة السلام والامان في نفسه وذويه ، وفيمن حوله إلى المجتمع البشرى ، فالمسلم هو .. من سلم المسلمون من لسانه ويده والمسلم هو الذي ينشر ويلقى السلام على من عرف ومن لم يعرف محققا بسلوكه وقيمه معنى الإسلام . إسلام الوجه والأمر إلى الله تعالى وسلام مع الكون كله .

من أجل هذا ايها الاحباب اقدم هذا الكتاب ، جليسا في الوحدة، انيسا في الوحشة ، موجبا للسلوى ، صاحبا في الخلوة ، رفيقا في السفر ، نديما في البدو والحضر .

وأرجو أن يكون لكل حبيب جارا بارا ، وصديقا سارا واستاذا خاضعا ، ومعلما متواضعا ، يضئ طريق المؤمنين ويذلل سبيل المتقين ، ويسترشد به كل من احب النبى الأمين على ، فاهتدى إلى صراط الله المستقيم .

سعيد العيلى

#### تدوين السنة

لقد اكتفى الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه بان يحفظ اصحابه احاديث الشريفة ، ولم يأمرهم بكتابتها كى لا يشق عليهم ذلك وفيهم أميون ، وقد روى عن ابى سعيد الخدرى انه قال حقال رسول ولا تكتبوا عنى غير القرآن ، ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه ، وحدثوا عنى فلا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار » .

فبناء على هذا اتجه كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى عدم كتابة الحديث ، بيد أن البعض استأذن الرسول على في

كتابته فاذن له لأنه كان كاتبا قارئا مثل عبد الله بن عمرو بن العاص ، كما أن البعض استأذنه على خوفا من النسيان فأذن له .

وقد ادرك الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك أهمية السنة وأنها الاصل الثانى للتشريع وتوضيح الأحكام، وكان المصطفى الهادى الله يشجعهم على حفظها، فعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله يله قال « نضرالله أمراً سمع مقالتى فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقة إلى مَنْ هو أفقة منه ».

وعن أبن عباس رضى الله عنه قال ـ قال رسول الله اللهم الرحم خلفائى ، قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال الذين يروون احاديثى ويعلمونها للناس » وقد روى الامام البخارى انه على قال « بلغوا عنى ولو آية » قال المظهرى أى بلغوا عنى أحاديثى ولو كانت قللة » .

وقال سفيان التورى طيب الله ثراه « لا اعلم علما افضل من علم الحديث لمن اراد به وجه الله تعالى ، ان الناس يحتاجون اليه حتى في طعامهم وشرابهم فهو افضل من التطوع بالصلاة والصوم لأنه فرض كفاية .

واصبح الصحابة الكرام بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الاعلى حريصين على كتابة ما حفظوه من الاحاديث النبوية ، بل كانوا يقطعون المسافات البعيدة في سبيل سماع الاحاديث ممن حفظها عن الرسول الأمين على وكان في مقدمة من يسافرون من اجل سماع الاحاديث عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله ، ويروى أن ابن عباس كان يذهب في اليوم الشديد الرياح إلى بيت أحد الصحابة فيجده نائما فلا يوقظه ، بل ينام هو على بابه إلى الصباح في خرج الصحابي فيراه فيقول له « يا ابن عم رسول الله لم ترسل لى وانا اتيك ؟ فيقول له « انا اعلم ذلك ولكني انا

من لآليء السنة ٢٧ من

الذي اسعى اليك لانى اريد ان احمل عنك حديث رسول الله على .

وبهذا تكون السنة النبوية المطهرة قد بدأ تدوينها في عصر الرسول على أنه ثم زاد في عهد الصحابة ، ثم زاد اكتر في عهد التابعين .

وكتاب الاحاديث النبوية الشريفة ستة وهم المشهورون:

١ - الامام البخارى ولد سنة ١٩٤ هجرية وتوفى سنة ٢٥٦
 هجرية .

٢ - الامام مسلم ولد سنة ٢٠٥ هـجـرية وتوفى سنة ٢٦١
 هجرية .

٣ – الامام ابو داود ولد سنة ٢٠٢ هجرية وتوفى سنة ٧٧٠ هجرية .

٤ -- الامام الترمذى ولد سنة ٢٠٩ هجرية وتوفى سنة ٢٧٩
 هجرية .

الامام النسائى ولد سنة ٢٥١ هجرية وتوفى سنة ٣٠٣
 هجرية .

٢ - الامام ابن ماجـة ولد سنة ٢٠٩ هجرية وتوفى سنة ٢٦٣
 هجرية .

ونستطيع أن نقول أن الغالبية العظمى من السنة قد تم تدوينها في القرن الثالث ، وأكمل البقية القليلة الباقية أهل القرنين الرابع والخامس الهجرى ومن جاء بعدهم .

# السنة هى المسدر الثانى من مصادر التشريع الإسلامي

السنة لغة : هى الطريقة التى يسلكها الناس ويعتادون عليها . أما إذا قيل السنة النبوية المطهرة ، فهى اقدوال الرسول الهادى عليه محدثه أو جليسه

بالقول أو بالصمت والسكوت ، ثم صفاته الخلقية والخُلُقية .

والسنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم الذي انزله الحق تباركت اسماؤه على سيدنا محمد اللهمعجزا بلفظه ، متعبدا بتلاوته ، منقولا بالتواتر المفيد للقطع واليقين ، والمدون في المصاحف من اول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس .

والسنة عند علماء الفقه: هي ما طلب فعله لا على جهة الواجب أو ما اثيب على فعله ولم يعاقب على تركه.

اما عند علماء الاصبول: فالسنة هي ما صدر عن المسطفى الهادى صلوات الله وتسليماته عليه من قول أو فعل أو تقرير من جهة دلالته على احكام الشريعة الإسلامية الغراء.

والسنة عند علماء الحديث: هي اقوال الرسول الامين ﷺ وافعاله وتقريراته سواء صدرت عنه باعتباره رسولا أم باعتباره انسانا ثم صفاته الخلقية والخُلُقية .

ومن أمثلة اقواله ﷺ « المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره » .

ومن امثله افعاله عليه الصلوات والتسليمات « انه توضأ فغسل يديه ثلاثا ، ثم تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثالثا ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ، ثم مسح راسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا » عن عثمان بن عفان رضى الله عنه وعلى بن ابى طالب كرم الله وجهه .

اما تقريراته عليه المسلاة والسلام ارسل احد اصحابه إلى جماعة من الناس يدعوهم إلى الإسلام فارسلوا إليه رجلا منهم يخبره قائلا « لقد جاءنا رجل فزعم انك تزعم ان الله ارسلك إلى الخلق كافة » فاجابه الرسول على بتصديق من ارسله .

اما اوصافه الخلقية ، فهى انه كان على قوى البنية مفتول الاعضاء معتدل القامة ، متوسط الطول أبيض اللون مشربا بالحمرة ، مستقيم المشية ينحدر كأنما ينحط من صبب .

اما أوصافه الخُلُقية : فهى لا تعد ولا تحصى ، فقد كان ﷺ صادقا امينا شجاعا كريما صابرا عفيفا حييا مهابا جميل الطبع ، حلو المنطق والحديث ، وضيئا بساما ، صفوحا مقداما صلوات الله وسلامه عليه .

ولقد كان رسول الله على يرشد الناس بكلماته وينصحهم بسنته، ويدعوهم إلى الاقتداء به بسلوكه وعمله ويقول صلوات الله وتسليماته عليه « ألا إنى اوتيت الكتاب ومثلة معه ، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على اريكة يقول عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله » .

وقد وصف الجاحظ حديث النبى على فقال فى البيان والتبيين «هو الكلام الذى قل عدد حروفه ، وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف ، استعمل المبسوط فى موضع البسط والمقصور فى موضع القصر ، وهجر الغريب الوحشى ورغب عن الهجين السوقى ، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة ولم يتكلم إلا بكلام قد صف بالعصمة ، وشد بالتأييد ويسر بالتوفيق ، وهذا الكلام الذى القى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول ، وجمع له بين المهابة والحلاوة ، وبين حسن الافهام وقله عدد الكلام ، وهو مع استغنائه عن اعادته وقلة الحاجة إلى معاودته ، لم تسقط له كلمة،

<sup>■ •</sup> أ 🗷 من لاِّليء السنة

ولازلت له قدم ولا بارت له حجة ، ولم يقم له خصم ، ولا افحمه خطيب ، بل يبز الخطب الطوال بالكلام القصيير ، ولا يلتمس اسكات الخصم إلا بمع يعرفه الخصم ، لا يحتج إلا بالصدق ولا يطلب الفلج «أى الفوز والظفر » إلا بالحق ، ولا يستعين بالخلابة، ولا يستعمل المواربة ، ولا يهمز ولا يلمن ، ولا يبطئ ولا يعجل ، ولا يسهب ولا يحصر ، ثم لم يسمع الناس بكلام قط اعلم نفعا ، ولا اصدق لفظا ، ولا اعدل وزنا ولا اجمل مذهبا ولا اكرم مطلبا ولا احسن موقعا ، ولا اسهل مخرجا ولا افصح عن معناه ولا أبين عن فحواه من كلامه علي .

ويصغه مصطفى صادق الرافعى فيقول « محكم الوضع ، جزل التركيب متناسب الاجزاء فى تاليف الكلمات ، فخم الجملة ، واضح الصلة بين اللفظ ومعناه ، واللفظ وضريبه فى التاليف وانسق ، ثم لا ترى فيه حرفا مضطربا ، ولا لفظة مستدعاة لمعناها أو مستكرهة عليه ولا كلمة غيرها اتم منها اداء للمعنى وتاتيا لسره فى الاستعمال وهو حسن المعرض ، بين الجملة ، واضح التفصيل ، ظاهر الحدود جيد الرصف متمكن المعنى ، واسع الحيلة فى تصريفه بديع الاشارة ، غريب اللمحة ، ناصع واسع الحيلة فى تصريفه بديع الاشارة ، غريب اللمحة ، ناصع خطلا ولا استعانه من عجز ولا توسعا من ضيق ، ولا ضعفا فى خطلا ولا استعانه من عجز ولا توسعا من ضيق ، ولا ضعفا فى وجه من الوجوه » .

ولقد بين الحق سبحانه وتعالى مكانه السنة النبوية من الدين في قوله عز شانه ﴿ يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا ﴾ .

وقال جل وعلا ﴿ وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ﴾ ،

ولقد بين المصطفى الهادى صلوات الله وسلامه عليه اختصاص

من لألىء السنة السنة السنة

السنة المطهدرة بالتشريع ، ودعا اليه وقام بتنفيذه ، كما انه لا يتاتى تفسير القرآن الكريم إلا بالسنة المطهرة .

ولقد بعث النبى الهادى ﷺ معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى اليمن ليبصر الناس يأمور دينهم وقال له « يا معاذ إذا عرض لك قضاء فبماذا تقضى ؟ » قال بكتاب الله فقال له الرسول ﷺ « فإن لم تجد ؟ » قال اقضى بسنة رسول الله « فقال له ﷺ » وإن لم تجد ؟ » قال اجتهد رأيى ولا آلو » .

ويفهم من هذا الحديث الشريف ان الانسان إذا لم يجد فى القرآن الكريم حلا لسالة هامة ، فليتجه إلى السنة يبحث فيها عن الحل . فإن لم يجده فعليه بالاجتهاد فى الحدود التى رسمها الشرع الحكيم فيقيس ما لم يرد بقدر ما يستطيع .. « وما توفيقى إلا بالله » .

#### منزلة السنة النبوية

عرفنا منزلة السنة النبوية الشريفة من كتاب الله تعالى وأثرا من حيث الإستدلال بها على الأحكام الشرعية تلى الكتاب فى المرتبة.

فتعالوا بنا نتعرف سويا أيها الاخوة على السنة من حيث ماورد فيها من الأحكام الشرعية وأنها تنقسم من هذه الناحية إلى ثلاثة أقسام:

سنة مقررة ومؤكدة لما ورد فى القرآن الكريم من احكام كالأحاديث الدالة على الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وغير ذلك فيكون للحكم الشرعى دليلان، الكتاب إثباتا والسنة تقريرا وتوكيدا.

وسنة شارحة لمعانى نصوص القرآن فتبين مجملة وتفصله. من ذلك أن رب العزة سبحانه وتعالى أمر بالصلاة في القرآن

الكريم من غير بيان لمواقيتها وأركانها وعدد ركعاتها.

فبينت السنة العملية ذلك وقال رسول الله على «صلوا كما رايتموني أصلي».

وورد في الكتاب وجوب الحج من غير بيان لمناسكه.

فبينت السنة ذلك وقال ﷺ «خذوا عنى مناسككم ».

وورد في القرآن وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه ولا مقدار ما يجب.

ففصلت السنة ذلك.

كما أن السنة النبوية الشريفة تأتى لتخصص لفظا عاما ورد في كتاب الله.

ففى قلوله تعالى ويوصليكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين في فكان هذا الحكم عاما في كل أب مورث وكل ولد وارث.

وتاتى السنة فتخصص المورث بغير الأنبياء لقول رسول الله وخصت «نحن معاشر الأنبياء لانورث ما تركناه صدقة» وخصت الوارث بغير القاتل بقوله و لا يرث القاتل».

كما تأتى السنة النبوية فتقيد المطلق فى كتاب الله، ففى قوله تعالى «وليطوفوا بالبيت العتيق» يوجب الطواف مطلقا.

ولكن السنة الفعلية قيدت الطواف بالطهارة.

وفى قوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ فإن قطع اليد لم يقيد في الآية بموضع خاص.

وهنا تأتى السنة فتقيده بأن يكون القطع من الرسغ.

وفى قوله سبحانه «من بعد وصية يوصى بها أو دين» أورد الوصية مطلقة.

ولكن السنة النبوية قيدتها بعدم الزيادة على الثلث.

وتأتى السنة النبوية الشريفة لتثبت أحكاما لم يرد بشأنها نص من الكتاب مثل توريث الجدة الصحيحة السدس وتحريم لبس الحرير على الرجال وغير ذلك من الأحكام الشرعية التى دليلها السنة ولم يرد في الكتاب نص بشأنها.

ولما كأن رسول الله ﷺ هو المبين لكتاب الله تعالى ، وطاعة الله لا تتحقق إلا إذا كان العمل مطابقا لهذا البيان.

لذلك أمر رب العزة بطاعة رسوله مع طاعته.

بسم الله الرحمن الرحيم «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول».

بسم الله الرحمن الرحيم «من يطع الرسول فقد أطاع الله». صدق الله العظيم

## في صدق العديث

قال الهادى البشير صلوات الله وسلامه عليه:

«إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم وتلين له

اشعاركم وابشاركم وترون انه منكم قريب فانا
اولاكم به وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم

قنفر منه اشعاركم وابشاركم وترون انه منكم بعيد

فأنا ابعدكم منه » .

جاء رسول الله ( ﷺ ) لهداية البشرية باقواله وأفعاله وأحواله، يخاطب القلوب لله وينير العقول ، ويحرر الضمائر في سهولة ويسر .

كما جاء ذكره ( ﷺ) في كتب الأنبياء من قبله ، فبشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته ، ولم تزل صفاته ( ﷺ) موجودة في كتبهم ، يعرفها علماؤهم ويعلمها أحبارهم .

روى ابن جرير عن عطاء بن يسار قال لقيت عبدالله بن عمرو فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله ( ﷺ ) فى التوراة قال أجل والله إنه لموصوف فى التوراة كصفته فى القرآن : ﴿ ياايها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وننيرا ﴾ حرزا للأميين أنت عبدى ورسولى اسمك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ، ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا » .

ولهذا جاءت السنة النبوية الشريفة قريبة من العقل السليم تتمشى مع الفطرة المعتدلة ، في سماحة عاقلة ويسر قدسي .

قال عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات لمعاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى عندما بعثهما لليمن « بشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تخالفا » .

وقال ( ﷺ ) « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .

بسم الله الرحمن الرحيم : ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ ( البقرة : ٢٨٦ )

## طاعة الرسول

روى ابن أبى حاتم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ( ﷺ ) : « من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله » .

جاء رسول الله (ﷺ) بالهدى ودين الحق ، فاخرج الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى

عبادة الله وحده لا شريك له وجاء ( ﷺ ) بالمبادىء السامية ، والأخلاق الراقية فحول المجتمع الجاهلي إلى خير امة أخرجت للناس تؤمن بالله وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وفي هذا كل الفلاح وغاية النجاح فآيات الله يتلوها ، وكتاب الله يعلمه ، والحكمة التي أنزلها الله على قلبه ( ﷺ ) يعظ بها .

بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ﴾

( آل عمران : ١٦٤ )

ولهذا افترض رب العزة سبحانه وتعالى طاعة رسوله ( ﷺ ) وحتم على الناس اتباع ما أمر به ، واجتناب ما نهى عنه كما جعل

سبحانه الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به فمن أطاعه وآمن به أطاع الله وآمن به .

بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ﴾ (النساء: ٨٠)

وما ذاك إلا لأنه (ﷺ) ما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى .

ولذلك ينفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لا يرضى بحكم رسول الله ( ﷺ) فيقول في كتابه العزيز:

بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ (النساء: ٦٥)

ويبين رب العزة جل شانه منزلة من يطع الرسول ( ﷺ) فى قرآنه المبين وما أعد لهم من كرامة وفضل ورفقة طيبة .

بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ﴾ ( النساء : ٦٩ ، ٧٠ ) .

كما يعرض لنا القرآن الكريم صورة لمن يعصى الرسول (ﷺ) يوم القيامة وما يلاقونه من مقت الله وعذابه .

بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ، يومئذ يود النين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ﴾ ( النساء : ٤١ ، ٢٤ )

قال سيدنا رسول الله ( عليه ) « من اطاعنى دخل الجنة ومن

عصاني دخل النار » .

روى الإمام مالك بن أنس عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( كله ) : « إنَّ أهلُ الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدرى الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم : « قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ـ قال « بلى والذي نفسي بيده ـ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » .

## الفقه في الدين

عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله ( ﷺ ) يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم والله يعطى ، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله » .

بشرى عظيمة لكل من تفقه في دينه ، بأن الله تعالى قد أراد به الخير الكامل .

ذلك لأن إرادة الخير من الله تعالى للعبد معينة له على التفقه في الدين .

والتفقه في الدين هو فهم أصوله وفروعه ، قال الحسن البصرى الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة ، البصير بأمور دينه ، المداوم على عبادة ربه .

قال رسول الله ( 震 ) « مجلس فقه خیر من عبادة ستین سنة » .

ولقد كان النبى ( ﷺ) يعطى كل واحد من العلم ما يليق به ، وقد اعلم ( ﷺ) اصحابه أنه لم يفضل في قسمة ما اوحى الله

إليه أحدا على الآخر.

بل سوى ( ﷺ ) في البلاغ وعدل في القسمة .

ونعرف من الحديث الشريف ، أن من أراد الله به الخير زاد له في أمور الشرع ، فلا يتعرض لأمر على وفق خاطره .

فالأمر كله لله تعالى ، هو الذي يعطى ويمنع ، ويزيد وينقص .

والرسول ( ﷺ ) قاسم بأمر الله ليس بمعط حتى تنسب إليه الذيادة والنقصان .

ويسوق السرسول ( ﷺ) بشرى للمسلمين عامة ، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله .

أى مازال المتمسكون بسنة المصطفى ( ﷺ ) قائمين مستمرين على الدين الحق والتكاليف الشرعية .

منهم المقاتلون وفيهم الفقهاء ومنهم المحدثون وفيهم العلماء والزهاد والعباد إلى غير ذلك .

فمادام فى أمة الإسلام من يتمسك بشريعة الله تعالى ويسير على هدى النبى ( ﷺ ) لا يضرهم من حاد عن الطريق ، ونأى عن طريق الحق واتبع نفسه هواها .

لأن الحق مؤيد من الله الحق ، بقوة ربانية لا تقهر أبدا .

فمازال الحق عاليا حتى يأتى أمر الله يوم القيامة ، ويومئذ يفصل رب العزة سبحانه وتعالى بين العباد فيما هم فيه يختلفون فيحق الحق وإهله .

# تقويم اللسان

عن الإمام السبط الحسن بن على رضى الله عنه أن رسول الله ( ﷺ )

قال « رحم ُالله عبدا تكلم فغنم أو سكت فسلم » . يدعو رسول الله ( ﷺ ) في حديثه المبارك لكل عبد يقوم لسانه فلا يستعمله في كل ما يعهد له ، بل

لا ينطق إلا حقا ، ولا يقول إلا صدقا ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يبذل النصيحة ويشيع الخير والسلام فلا يستخدم لسانه إلا في خير وإلا فالسكوت أولى وأسلم .

فلا ينجو المرء من شر لسانه إلا بتقييده بلجام الشرع فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ، ويكفه عن كل ما يخشى غوائله في عاجله وآجله .

واللسان عضو لا تعب في اطلاقه ، ولا مؤنة في تحريكه فإذا ترك بغير تقويم الدين والفضيلة ، كان له في الشر مجال رحب وفي ميدان المعصية نشاط وافر .

وحصيلة نطق الإنسان محسوبة عليه كما قال رب العزة سبحانه في محكم التنزيل: ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب

فإذا وجد المرء خيرا تكلم به وإلا فالسكوت أولى وأنفع .

روى أن عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول ألله ما النجاة . قال « امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبك على خطيئتك » .

وقال (ﷺ) لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه ولا

ومن القرآن الحكيم نعرف أن الكلمة الطيبة صدقة يباركها الله وينميها .

بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى اكلها كل حين بإذن ربها ﴾ ،

﴿ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار ﴾ (إبراهيم: ٢٦).

ولقد فضل السكوت لما فيه من جمع الهمم ودوام الوقار والفراع للفكر والذكر والعبادة ، والسلامة من تبعات القول في الدنيا وحسابه في الآخرة .

قال الهادى البشير ( ﷺ ) « الناس ثلاثة غانم وسالم وشاحب فالغانم الذى يذكر الله تعالى ، والسالم الساكت ، والشاحب الذى يخوض فى الباطل »:

## راهسة القلب

## علامة الإيمان

قال رسول الله ( ﷺ ) : « إن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفتح ، قيل يا رسول الله ، هل لذلك من علامة يعرف بها ؟ قال نعم ، التجافى عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد الموت قبل نزوله » .

عند ذلك أيها المؤمنون ، تموت شهوات العبد ، وتذهب دواعى نقسه فلا تأمره بسوء ، والا تطالبه بارتكاب منهى عنه ، ولا يكون همه إلا المسارعة إلى الخيرات ، والمبادرة إلى اغتنام الساعات والأوقات وذلك لاستشعاره حلول الأجل ، وفوات صالح العمل .

روى أنس بن مالك (رضى الله عنه) قال بينا رسول الله (ﷺ) يمشى إذا استقبله شاب من الأنصار فقال له النبى (ﷺ): «كيف أصبحت يا حارثة » فقال أصبحت مؤمنا بالله حقا، قال انظروا فإن لكل قول حقيقة « فقال يا رسول الله عنزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلى وأظمأت نهارى ، فكأنى بعرش ربى بارزا وكأنى انظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وكأنى أنظر إلى أهل النار يتعارون فيها فقال (ﷺ) «أبصرت فالزم ، عبد نور الله الإيمان يتعارون فيها فقال (ﷺ) «أبصرت فالزم ، عبد نور الله الإيمان

في قلبه » قال يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنودى يوما في الخيل ، يا خيل الله اركبى فكان أول فارس ركب ، وأول فارس استشهد ، فبلغ أمه ذلك فحاءت إلى رسول الله ( ﷺ ) فقالت له « يا رسول الله ، اخبرني عن ابني حارثة ، فإن بك في الجنة فلن أبكى ولن أجزع وإن يك غير ذلك بكيت ما عشت في الدنيا فقال ( ﷺ ) : « يا أم حارثة إنها ليست بجنة ، ولكنها جنة في جنات وحارثة في الفردوس الأعلى » فرجعت وهي تضحك وتقول بخ بخ لك يا حارثة ) وروى انس ( رضى الله عنه ) ان معاذ بن جبل ( رضى الله عنه ) دخل على رسول الله ( ﷺ ) وهو يبكى فقا له « كيف اصبحت يا معاذ » قال أصبحت بالله مؤمنا ، قال النبي ( عليه ) «إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول ؟ قال يا نبى الله ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أن لا أمسى وما امسيت مساء قط إلا ظننت ألا اصبح ولا خطوت خطوة قط إلا ظننت أن لا أتبعها أخرى ، وكأني ، أنظر إلى كل أمة جأثية تدعى إلى كتابها ، معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله ، وكاني انظر إلى عقوبة أهل النار ، وثواب أهل الجنة . قال ( ﷺ ) « عرفت فالزم » .

قال شاعر مؤمن:

ولقد اجاب معبر عن حالهم

فاسمع مقالا صادقا مقبولا

إن الألى مساتوا على دين الهدي

وجدوا المنية منهلا معسولا

من لأليء السنة ■ ٩٤ ١

## فضل الجمعة

### في السنسة

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن سيدنا رسول الله عنه أن سيدنا رسول الله عنى أبى هريرة رضى المعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام وفيه ادخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » . ينبهنا النبي على في الحديث المبارك إلى أهمية

يوم الجمعة ، فهو يوم التجليات الإلهية ، والإكرامات الربانية ، يتجلى رب العزة سبحانه فيه على عباده ، فيهديهم بأنواره ، ويشملهم ، بنعمائه واسراره ، عيد اسبوعى للمسلمين في شتى بقاع الدنيا ، ليشعروا بوحدتهم وقوتهم ويتدارسوا امورهم وشئون حياتهم .

شرع الله فيه صلاة الجمعة وجعلها شعارا عمليا لوحدة المسلمين وائتلافهم ومظهرا من مظاهر عبادة الله ، وتكبيره وحمده ، يتجهون إلى قبلة واحدة يناجون ربهم بمناجاة واحدة «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين » ( الفاتحة ).

وذلك استثالا لأمر الله تعالى في قرآنه المبين ﴿ يا أيها الذين

آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ﴾ (الجمعة آية ١٠)

هكذا يأمر الخلاق العليم إذا سمعنا آذان الصلاة أن نسرع إليها، ونحرص عليها، ونترك ما يشغلنا من أمور دنيانا، ونلجأ إلى الله بالذكر والدعاء والحمد والرجاء، والقرب والصلاة، فذلك أفضل وأعود بالخيرات والبركات علينا.

فإذا قضيت صلاة الجمعة تفرقنا في الأرض سعيا وكسبا، كفاحا وعملا نبتغى من الله فضلا ورزقا، وكرما ومنحا، كل ذلك في إطار من ذكر الله تعالى بالقلب واللسان، والروح والوجدان، في إطار من ذكر الله تعالى بالقلب واللسان، ورزق وأعطى وبارك فيهو الذي خلق فيسوى، وقدر فيهدى، ورزق وأعطى وبارك وأنمى، فالصلاة له مقدمة على كل شيء وهي أفضل من كل شيء.

ويحذر النبى على من ترك الجمعة فيقول « من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه » .

وقال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ﴾ (المنافقون آية ٩).

وباجتماع الجمعة أيها المؤمنون تتكون منا الوحدة العابدة فلا تختلف بنا السبل ولا تتشعب بنا الطرق شأن أهل الكتاب الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا .

## هبيب الرحمن

عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ( ﷺ ) يقول: « إن الله تعالى يحب العبد التقى الغنى الخفى » .

حب الله سبحانه وتعالى لعبده يتمثل أيها الأحباب أفى رضاه عنه وتوفيقه له فى طاعته ، ومده بعونه وشموله بعنايته ورعايته وحفظه واختصاصه بفضله والثناء عليه عند ملائكته .

ولقد بين لذا رب العرة سبحانه وتعالى فى قرآنه المبين أى أصناف العباد يحب فقال جل شأنه فى سور عدة : ﴿ إِن الله يحب المحسنين ﴾ ( البقرة آل عمران ) .

وقال سبحانه : ﴿ إِن الله يحب المتقين ﴾ ( آل عمران والتوبة).

وقال تعالى : ﴿ إِن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ البقرة ) .

وقال في سلورة المائدة والحجرات والمستحنة : ﴿ إِن الله يحب المقسطين ﴾ .

ونجد أيها المؤمنون ، أن الحديث الشريف قد أجمل ما جاء في الآيات المباركات في العبد التقى الغنى الخفي .

فالتقى ، هو من يمتثل لأوامر الله تعالى ، ويسير فى طاعته ويجتنب ما نهى عنه ، وينبذ ما حرم الله ، فيعبد ربه خوفا وطمعا. هو من يراقب الله فى كل شىء ، فى أقواله وأفعاله وأحواله .

أما الغنى ، فليس المقصود به من يقتنى الأموال ويكنز الذهب والفضة ويمتلك الكثير من متاع الدنيا .

إنما الغنى المقصود فى الحديث ، صاحب النفس الأبية العفيفة، القائم الراضى بما قسم الله ، الذى لا يجمعل لنهم النفس وشهواتها عليه سبيلا .

وغنى النفس يترفع بها عن كل ما يدنسها ويحط من شانها وقدرها ، فهو يزكيها دائما باتباع دينه ، وصدق يقينه ، وينأى به عن مرذول شهواتها ، وسفاسف غوايتها واتباع هواها فيصدق فيه قول الله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ﴾ .

والخفى ، هو الصادق فى عبادته ، ألصادق فى سلوكه ابتغاء مرضاة الله ، لا يرائى أحدا فى سلوكه مع ربه ، ولا يحب أن يراه غيره فهو معه اينما كان ، ومن حظى بالمعية الإلهية لم يبال بأحد سواه بل ولا يحب أن يقطع عليه أحد ما هو فيه من جلال وجمال، ولذة ووصال .

فلنعمل على أن نكون منهم فنفوز بسعادة الدنيا وحسن ثواب الآخرة .

## السمداء بالشفاعة

عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : « قلت يارسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله ( ﷺ ) : « لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث ، أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من

قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه ».

يسال أبو هريرة (رضى الله عنه) النبى الكريم عن أولى الناس بشفاعته يوم القيامة وأحقهم بها .

فیرد نبی الله ( ﷺ) رد الاستاد المعلم ، الذی یشعر کل سائل بانه یؤثره بعلمه فیقول لقد ظننت الا یسالنی عن هذا احد اسبق منك یا آبا هریرة .

ذلك لما رآه من حرصه ( رضى الله عنه ) أى حفظه ووعيه له .

ويؤخذ من الصديث الشريف أنه ينبغى للعالم أن يتفرس في حال المتعلم ويدقق النظر في كل واحد ويعطيه مقدار وعيه .

وينبهه على حرصه وشدة وعيه ليكون باعثا له على الاجتهاد في العلم. وفيه دلالة على أن العالم يجب عليه الا يكتم علمه ، فإذا سئل عليه البيان .

وعلى الطالب أن يسأل .. قال تعالى : ﴿ فاسألوا اهل الذكر أَنْ كنتم لا تعلمون ﴾ .

فإذا كتم العالم ما عنده كان آثما .

بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد ﴾ . وقال سبحانه: ﴿ وإلهكم إله واحد ﴾ .

بسم الله الرحمن الرحيم : ﴿ قل هو الله أحد ، الله الصحد ، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد ﴾ .

وقال رسول الله ( ﷺ ) فيما رواه أنس ( رضى الله عنه ) إذا قال العبد المؤمن لا إله إلا الله . صعدت إلى السماء حتى تقف بين يدى الله تعالى ، فيقول اسكنى ، فتقول كيف أسكن ولم تغفر لقائلى ؟ فيقول : « ما أجرينك على لسانه إلا وقد غفرت له » .

ويؤكد الرسول ( ﷺ ) فى الحديث الشريف أن شفاعته إنما تكون لمن نطق بالتوحيد لسانه ، وأيقن به قلبه ، وأذعنت وصدقت به نفسه .

## أهل البيت

روى الإمام أحمد أن رسول الله ( الله ) قام خطيباً فحمد الله واثنى عليه ثم قال إنّى أوشك أن أدعى. فأجبيب، وإنّى تاركٌ فيكم الثّقلين كتاب الله، حبلٌ ممدُودٌ من الأرض إلى السّماء، وعَترتى أهل بيتى، وإن اللطيف الخبير أخبرنى أنهما لن يفترقا

حتَّى يردا على الحوَّض يوم القيامة ، فانظروا بم تخلفونى فيهما » يرشدنا رسول الله على الصديث الشريف إلى طريقى السعادة في الدنيا والآخرة ، طريق القرآن ، هو الصراط المستقيم، والنور المبين وحبل الله المتين ، هو الفصل ليس بالهزل ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل، لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء .

قال رسول الله ( ﷺ ) في حديث شريف: « إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مادبته ما استطعتم » .

والطريق الثاني هو آل البيت الكرام ، بالسير على نهجهم ، والنسج على منوالهم ، لأنهم من أوائل من طبقوا هذا الدين ، ونهلوا من موارد الهدى ومنابع الحق المبين ، تربوا في بيت النبوة

، وترعرعوا فى حوزة الرسالة فكانوا فى الدين أئمة ، وفى الحق أهوياء ، وفى الكفاح قادة ، وفى الجهاد أبطالا وفى الكرم اسخياء ، والبذل كرماء ، وفى العلم مصابيح ، والخير مفاتيح .

والسادة أهل البيت لم يقف ميراثهم من سيد المرسلين ( الله عند ميراث الدم الطاهر باعتبارهم ذريته ، بل إن ميراث الدم ورثهم خصاله الشريفة من الحفاظ على الدين ، والغيرة على مجد الإسلام ، وعلى كل ما فيه النفع العام للمؤمنين مهما كلفهم ذلك من تضحية وفداء .

وليس فى تاريخ البشرية كلها أسرة بذلت من أرواح أهلها فى سبيل العقيدة وحقوق الأمة الإسلامية كما بذل آل البيت الكرام، كذلك لم يعرف فى تاريخ البشرية أسرة أنجبت من أثمة الهدى الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر حسبة شكما أنجب آل البيت ــ قال الفرزدق:

إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم

## أهل القرآن

قال رسول الله ( ﷺ ) فيما رواه أنس ( رضى الله عنه ) « إن لله أهلين من الناس ، قالوا من هم .. يارسول الله ؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته».

المقصود بهذا الحديث المبارك ، هم حفظة القرآن العظيم والعاملون به ، والسائرون على هديه ، أولئك هم المختصون به ، وهؤلاء هم أهل الله وخاصته وليس من أهله ، المختصون به ، وهؤلاء هم أهل الله وخاصته وليس من أهله

أولياء الله، المختصون به ، وهؤلاء هم أهل الله وخاصته وليس من أهله من حفظ لفظه ، وضيع حدوده ، واشترى بآياته ثمنا قليلا .

سئل ذو النون المصرى ( رضى الله عنه ) عن حملة القرآن ، فقال هم الذين مطرت عليهم سحائب الأشجان ، ونصبوا ركبهم والأبدان وتسربلوا بالخوف والأحزان ، وشربوا بكأس اليقين وراضوا أنفسهم رياضة المتقين ، كحلوا أبصارهم بالسهر وغضوها عن النظر ، فقاموا ليلهم أرقا ، وتبادرت دموعهم فرقا ، حتى ضنيت منهم الأبدان ، وتغيرت منهم الألوان صحبوا القرآن بأبدان ناحلة ، وشفاه ذابلة ، ودموع وابلة وزفزات قاتلة ، فحال بينهم وبين نعيم المتنعمين وشخلهم عن مطامع الراغبين ، ففاضت عبراتهم من وعيده وشابت ذوائبهم من تحذيره ﴿ أولئك الذين

هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ﴾ .

إن القرآن العظيم ينبوع العلوم ومنشؤها ومعدن المعارف ومبدؤها ، ومبنى قواعد الشرع واساسه ، واصل كل علم وراسه والاستشراف على معانيه ، لا يتحقق إلا بفهم رصفه ومبانيه ، ولا يطمع فى حقائقها ، التى لا منتهى لغرائبها ودقائقها ، إلا بعد العلم بأصول قراءته وقواعد تلاوته ، وليس معنى هذا أنه تحرم قراءته إلا على المتخصص ، فإن كل مسلم مكلف بقراءة القرآن ، وبحفظه والعمل به والرسول ( على يقول فيما روته أم المؤمنين عبائشة ( رضى الله عنها ) « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران .. وعلى هذا فإن كل مسلم مدعو لهذه المائدة النورانية ليأخذ منها ما يقيم روحه بين الأرواح الطاهرة ، وينير قلبه بين القلوب المضيئة .

قال ابن الصلاح: قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك ، وأنها حريصة لذلك على استماعه من الأنس .

# أهل الحب

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن سيد الكونين الله عنه عن سيد الكونين إذا أحب الله عبدا نادى جبريل ، إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ، فينادى جبريل فى أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه ، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى أهل الأرض » .

الحديث يفيد أن حب الله لعبده هو منتهى القبول له والرضا عنه ، وهو بعد ذلك محل لحب الملائكة والناس أجمعين ، وحب الله يقتضى إنزال فيوضاته عليه ، وإحلال تجلياته فى قلبه فيصبح العبد نورانيا بل ربانيا .

يقول النبى الله في في في من الله عن الله عن الله عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت بصره الذى يبصر به وسمعه الذى يسمع به ويده التى يبطش بها ورجله التى يسعى بها » فأكرم بها من منزلة ، وما أعظمها من درجة :

وحب الملائكة للعبد تعنى استغفارهم له وأنسهم به ، يحفونه بدعائهم ، ويسألون له خير الدنيا والأخرة . فحبهم قبس من حب ربهم . ومحبة الناس له تغيد ركونهم إليه وإرادة الخير له ودفع

الشر والأذى عنه وقديما قالوا: إن السنة الخلق أقلام الحق.

ولقد أوضع رسول الله ﷺ الطريق إلى حب الله والوسائل التى توصل إليه يقول الله تعالى على لسان نبيه الكريم: ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ﴾ .

فالطاعة هي طريق الوصول وهي وسيلة القرب، وسبيل الفلاح .

يقول صلوات الله وسلامه عليه: « من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى دخل النار ».

وطاعة النبى عليه السلام هى طاعة الله وهى الالتزام بأوامره والوقوف عند نواهيه وذلك نهج لا غموض فيه ولا إبهام .

يقول رسول الله ﷺ: « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ». والحق عند الله واحد فمن استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فت فرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ ( الأنعام: ١٥٣)

اما البعد عن أوامر الله ، والسير في طريق الشيطان فإنها ترد بالعبد إلى الهاوية ، وتغوص به إلى اعماق الضلال ، ومكبكبة إلى الدرك الأسفل من النار إذ يحل به غضب مولاه وينزل عليه سخطه وعذابه والعياذ بالله . يقول الله تعالى : ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾ (النساء: ١١٥).

على أن رضوان الله ومغفرته في متناول التائبين والمستغفرين،

ورحمته قريب من العائدين لحظيرة الهدى وساحة الطائعين . ذلك أن الله واسع المغفرة وهو سبحانه يفرح بعبده التائب فرح الأم بلقاء وليدها الغائب عنها فلا يحرمه من بره . ولا يجرده من حبه، ولا يبعده من فضله .

﴿ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ﴾ ( الزمر : ٥٣ )

# أهل الرحمة

روی ان سیدنا رسول الله علیه قال: « إن الله مسلائکة تنادی کل یوم لولا عباد رکع ، واطفال رضع، وبهائم رتع لصب علیکم العذاب صبا » .

يبين لنا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الشريف منزلة أصناف من الخلق عنده ،

جعلهم أهلا للرحمة وسببا للنعمة .

أول هذه الأصناف « عباد ركع » وهم عباد الرحمن ، يعبدونه حق العبادة ، ويقدسونه حق التقديس لا يشركون به شيئا ، آمنوا بدينه ، وصدقوا بيقينه ، عرفوا ربهم فتقربوا إليه ، وغمرتهم نعماؤه فتوكلوا عليه .

فعلوا ما أمرهم به ، واجتنبوا ما نهاهم عنه ، وراقبوه في السر والعلن فكان معهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم .

روى أبو الدرداء رضى الله عنه أن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض ، فلما انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قسوما من أمة محمد على المخلق ، يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بحسن الخلق ، وصدق الورع وحسن النية ، وسلامة القلوب لجميع المسلمين ،

والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصبر وحلم ولب ، وتواضع فى غير مذلة ، فهم خلفاء الأنبياء ، قوم اصطفاهم بقدسه ، واستخلصهم بعلمه لنفسه يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض والبلايا عن الناس ، وبهم يمطرون ويرزقون ، لا يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه .

ذكر مكى أن أكثر المفسرين فى قول الله تعالى: ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض المسدت الأرض ﴾ (البقرة: ٢٥١) على أن المعنى ـ لولا أن الله يدفع بمن يصلى عمن لا يحملى ، وبمن يتقى عمن لا يتقى لأهلك الناس بذنوبهم .

وقال الشعلبى - لولا دفاع الله المؤمنين الأبرار عن الفجار والكفار لفسدت الأرض - أي هلكت .

والصنف الثانى أيها الأحبة « اطفال رضع » فيهم فى عالم البراءة والحفظ لم يرتكبوا ذنبا ، ولم يفعلوا معصية ، فيهم تتنزل الرحمات ، وتعم الخيرات والبركات .

والصنف الثالث « بهاثم رتع » تلك التي كفل الله لها الرزق ، ورفع عنها التكليف ، جعلها الله سببا لإنعامه ، وعلة لإكرامه .

ولله در الشاعر حيث قال :

وصبية من البرايا رضيع صب عليكم العذاب الأوجع لسولا عباد للإلسه ركسع ومهملات في الفسلاة رتع

#### أهل المكارم

قال رسول الش ﷺ « ثلاث والذي نفسى بيده لو كنت حلافا لحلفت عليهن ، ما نقص مال من صدقة فتصدقوا ولاعفا رجل عن مظلمة يبتغى بها وجه الله زاده الله بها عزا يوم القيامة ، ولا فتح رجل على نفسه باب مسالة إلا فتح الله عليه باب فقر » .

لقد كان العفو من ابرز صفات النبّى ﷺ ، فقد نشأ عليه ، وأمر به فرغب فيه .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين ﴾ صدق الله العظيم ( الاعراف ١٩٩ )

ولقد سمت نفس رسول الله على كل السمو ، فارتفعت فوق الحق وفوق الانتقام وانكرت كل عاطفة دنيا ، وبلغت من النبل فوق ما يبلغ البشر .

ولنا فيه ايها المؤمنون اسوة حسنة ، وقدوة طيبة ، نسير على نهجه ونتخلق بادابه وهديه .

فهذه قريش في فتح مكة ، يعرف رسول الله على منهم من

ائتمروا به ليقتلوه ، ويعرف من عذبوه وأصحابه قبل ذلك .

يعرف منهم من قاتلوه فى بدر وفى أحد ، ومن حاصروه فى غزوة الخندق ، وأمامه كل من ألبوا عليه العرب جميعا ، ومن لو استطاعوا أن يقطعوه أربا أربا لما ونوا فى ذلك لحظة .

هؤلاء جميعا اصبحوا فى قبضته ، امره نافذ فيهم ، وحياتهم جميعا تتعلق بكلمة من بين شفتيه ، وجنوده يومئذ الوف مدججة بالسلاح تستطيع ان تبيد قريشا فى رجع البصر .

لكن رسول الله ﷺ ليس بالذى يعرف العداوة أو يريد بها أن تقوم بين الناس كما أنه ﷺ ليس بالجبار ولا المتكبر .

لقد سالهم ﷺ \_ يا معشر قريش \_ ما ترون انى فاعل بكم قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم فقال ﷺ « اذهبوا فانتم الطلقاء».

بهذه الكلمات صدر عفو عام عن قريش ، فضرب سيدنا رسول الشيخ بذلك للعالم اجمع ، ولكافة الاجيال من بعده المثل الصالح في سمو النفس وصفاء القلب ، والعفو عند المقدرة .

وكان رسول الله على أحدى الغزوات ، فقام رجل على رأسه بالسيف وقال من يمنعك منى فقال ـ الله ـ ثم سقط السيف من يد الرجل فأخذه النبى على فقال له ـ من يـمنعك منى ـ فقال كن خير آخذ ـ قال قل السهد أن لا إله إلا الله وانى رسول الله ـ فقال لا ـ غير انى لا أقاتلك ولا أكون معك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله ، فجاء اصحابه فقال لهم «جئتكم من عند خير الناس».

# أهل المنفزة

روى أبو داود والترمذى عن سيدنا أبى بكر وسيدنا على رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال :

« ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم تلا قوله تعالى ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكروا الله

فاستخفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ﴾ » .

الاستغفار اظهار العبودية لله تعالى والشكر على نعمه ، ثم هو حال خشية واعظام له سبحانه وطلب العفو منه على ما بدر من العبد من ذنب وخطيئة في اعتراف وندم ، وتوقف والم يعقبه رجوع إلى الصراط السوى وعودة إلى النهج السليم .

ونحن كبشر ، اخطاؤنا كثيرة ، وذنوبنا وفيرة ، فالنفس تجمح إلى اتباع هواها ، وتميل إلى الانحدار في طريق غوايتها وشهواتها ما لم تقيد بمبادي الدين والخير ، وتتحلى بآداب الإيمان والفضيلة وتسلك سبيل الهدى ، وتتبع الصراط المستقيم .

ومن لطف الله وكرمه ، وعطفه على عباده ورحمته ، أن شرع

لهم الاستغفار إذا ما اذنبوا ، فبين لهم طريقه ، وأوضح لهم سبله، وبعث الهادى البشير على فدلهم عليه ، وقادهم اليه ، وحثهم على الاستكثار منه بادئا بنفسه مع أن رب العزة جل وعلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

فعن الاغر المزنى رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال : « إنه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله في اليوم مائة مرة » .

فالاستغفار عظيم ، وثوابه جسيم ، إذ هو التجاء إلى الخلاق العليم القادر الحكيم ، اللطيف الحليم .

والاستغفار المطلوب هو الذى يحل عقد الاصرار ، ويثبت معناه فى الجنان لا محرد التلفظ باللسان ، فان من قال استغفر الله بلسانه ، وقلبه مصر على معصيته فان استغفاره يحتاج إلى استغفار ، وصغيرته لاحقة بالكبائر .

والاصرار هو التسويف ، والتسويف أن يقول المرا أتوب غدا وتلك دعوى كاذبة إذ كيف يتوب غدا وهو لا يملك الغد .

قال من لا ينطق عن الهوى ﷺ « لا توبة مع الاصرار » .

فإذا نظر العبد بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشحونة بذنوب اكتسبها وسيئات اقترفها ، وانبعث منه الندم على ما فرط، وترك ما سبق مخافة عقوبة الله تعالى صدق عليه أنه تائب .

وللعبد أن يتوب ويتوب ويستغفر دوما ، فمن تاب واستغفر ثم وقع فى ذنب فعليه أن يستأنف الاستغفار والتوبة ، فهو بهذا يلازم الالحاح بباب الكريم الذى لا غافر للذنوب سواه .

قال الهادى البشير ﷺ إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله تاب الله عليه .

فلنجدد العهد مع الله اذن ، وليقه كل منا الآن فيتوضا ويصلى ركعتين ويستغفر ربه جل وعلا ، ولنبدأ صفحة جديدة ، نبرا فيها من الذنوب ، وتحفظها من المعاصى . قال الله تعالى ﴿ وإنى لغفار لن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ﴾ (طه: ٨٢)

#### أهل البرنق

يضمن رسول الله على حديثيه الشريفين دعوة إلى الرفق والرافة والعطف والرحمة ، ولا غرو في هذا فقد بعث على رحمة للعالمين رؤوفا رحيما بالمؤمنين .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾

( التوبة : ١٢٨ )

ولقد شب النبى ﷺ على هذا فامتزج رفقه طواعية وارتجالا بجميع خصاله ، وظهر ذلك في علاقاته بالناس ولا سيما الضعفاء منهم .

بل تعدى رفقه ﷺ إلى الحيوان والطير يحنو عليه ، ويرفق به ويحيطه بشفقته ورعايته .

وقد كان ﷺ احرص الناس على جبر القلوب، وتطييب

الخواطر وتوخى المواساة واجتناب الإساءة .

ويروى لنا انس بن مالك رضى الله عنه مدى رفق الرسول ﷺ فى معاملته فيقول «خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين ، فما قال لى اف قط ، ولا لشئ تركته لم تركته . »

وفى الحديث الشريف يقول ﷺ « إذ أتى أحدكم خادمه بطعام فليجلسه وليأكل معه فإن لم يفعل فلينا وله لقمة » .

وساله رجل ـ يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت ، فأعاد الرجل الكلام فصمت ، فلما كانت الثالثة قال ﷺ « في كل يوم سبعين مرة » .

وقال عليه الصلوات « دخلت امراة النار في هرة ربطتها فلا هي المعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض » .

وروى أن سيدتنا عائشة رضى الله عنها ركبت بعيرا فى سفر مع النبى الله فجعلت تردذه يمينا وتوجهه شمالا فقال لها « ياعائشة عليك بالرفق فانه لا يدخل فى شئ إلا زانه ، ولا ينزع من شئ إلا شأنه »

وقال لها فى حديث آخر « يا عائشة إنه من اعطى حظه من الرفق فقد اعطى حظه من الدنيا والآخرة ، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الدنيا والآخرة » .

# التاجر المدوق

قال رسول الله على « التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » .

التجارة مهنة شريفة سامية لما فيها من النفع للمجتمع ، وخير الناس انفعهم للناس .

وموقف التاجر دقيق وحساس ، ومهنة التجارة مجال كبير ، وميدان واسع تتبارى فيه عزائم الرجال ، ويتميز فيه الخبيث من الطيب .

فعلى التاجر أن يكون متحليا بحسن النية ، وعليه أن يتوقى الشبهات فان النبى على يقول « من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه » فاذا تردد الشئ فى نظره بين الحل والحرمة أخذ بالاحوط مما يبتعد عن حمى الله ، وحمى الله كما جاء فى الحديث الصحيح محارمه ، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .

وعليه ألا يكون من شانه فى تجارته الصرص الشديد على الربح فى ذاته وزيادته بل يكون سمحا كريما فى بيعه وشرائه ومقاصاته.

والرسول الكريم ﷺ يقول « بارك الله لرجل سمح إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » .

وعليه أن يكون أمينا صادقاً في تجارته لا يخون عملاءه ، ولا يخون شريكه إذا كان له شريك ، ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى : « أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر ، فإذا خانه خرجت من بينهما » .

وعلى التاجر الا تلهيه تجارته عن ذكر الله وعن الصلاة والزكاة، وخوف الآخرة ليكون له الجزاء الأوفى .

قال سبحانه ﴿ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلة وايتاء الزكاة ، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ، ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ (النور).

قال ابن خلدون فى شأن التاجر « فإن كان جريئا على الخصومة بصيرا بالحسبان ، شديد المماحكة ، مقداما على الحكام ، كان ذلك اقرب إلى النهضة بجراءته منهم ومماحكته لهم، وإلا فلابد له من جاه يدرع به ، يوقع له الهيبة عند الباعة ، ويحمل الحكام على انصافه من معامليه ، فيحصل له بذلك النصفة طوعا فى الاول وكرها فى الثانى » .

#### عمار المساجد

روى الامام مسلم عن ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال : « من تطهر فى بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة » .

يرغبنا النبى الكريم الله ، فى قصد المساجد لأداء الصلوات وخاصة المفروضة فالمساجد بيوت الله فى الأرض ، ولا يقصدها إلا مؤمن .

بسم الله الرحمن الرحميم ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر ﴾

والهدف أن يصلى الناس لربهم في جماعة متماسكة ، توحدهم فريضة واحدة يؤدونها بكيفية واحدة من ركوع وسجود وقيام وقعود مما يفيدهم في حياتهم فيتعودون الجماعة في كل شئ ويكون المسلمون على قلب رجل واحد .

قال رسول الله على صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه بضعا وعشرين درجة ، وذلك أن احدهم إذا توضا فاحسن الوضوء ، ثم أتى المسجد لا ينهزه (أى لا يدفعه » إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط

عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة هى تحبسه والملائكة يصلون على احدكم ما دام فى مجلسه الذى صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه مالم يحدث فيه » هذا ما أخبر به النبى عليه ما لم يؤذ فيه مالم يحدث فيه » هذا ما أخبر به النبى عليه ما لم يؤذ فيه مالم يحدث فيه » هذا ما أخبر به

وقال أبو ادريس الخولاني « المساجد مجالس الكرام من الناس». وقال ابن المسيب رضى الله عنه من جلس في مسجد فإنما يجالس ربه فما حقه أن يقول إلا خيرا.

وقد وصف رب العزة سبحانه وتعالى عمار المساجد فى قوله فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال ، رجال لا تله يهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ (النور).

والاحاديث النبوية الشريفة فى فضل عمار المساجد كتيرة ، يبين لنا فيها رسول الله عليه ما اعده الله لقصاد مساجده من ثواب عظيم وأجر كريم .

قال صلوات الله وسلامه عليه « من غدا إلى المسجد أو راح أعلى الله في الجنة كلما غدا أو راح ».

وروى ابو داود عن ابى امامة أن رسول الله على قال « من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا اباه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين».

ووصى أبو الدرداء ابنه فقال له: ليكن المسجد بيتك ، فانى سمعت رسول الله على يقول « إن المساجد بيوت المتقين ، ومن كانت المساجد بيته ضمن الله تعالى له الروح والراحة والجواز على الصراط » .

## حسق الأم

جهدها وجسدها الكثير لتغذى طفلها حتى يكبر ويترعرع .
فما يكون الجزاء أقل من البر بها ، والحق سبحانه وتعالى يقول ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصياله في عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المسير ﴾

( لقمان ).

ويقول سبحانه وتعالى ﴿ وقضى ربك ألا تعبدو إلا أياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبير احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل رب ارحمها كما ربيانى صغيرا ﴾ (الاسراء).

هكذا يتنزل الامر الالهى بالاحسان بالوالدين ، برا بهما ، وعطفا عليهما ورعاية لهما في وقت يحتاجان فيه إلى الرعاية والعطف . ویروی أن رجلا جاء إلى الرسول الأمین ﷺ فقال : یا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتی ؟ قال امك قال ثم من ؟ قال امك قال ثم من ؟ قال امك قال ثم من ؟ قال الله عن ؟ قال أبوك » .

هكذا كرر الأم ثلاث مرات وذكر الأب مرة واحدة ، لرفيع منزلتها وجلال قدرها ، وجزاء لها على ما لاقت من شدة ومرض، وعنت ومشقة وضعف وارهاق ، كل ذلك في سبيل الابناء .

فالام هى التى تضفى الحنان على الصغير وترضعه وتلاغيه ، وترعاه وتواليه حتى يشب عن الطوق ، ثم يكبر وينمو مشمولا برعايتها ملاحظا بشفقتها وعنايتها .

والأم عماد البيت واساسه ، إن كانت صالحة أنشات أسرة صالحة نافعة ولذا وجب الاهتمام بتربية الفتاة التي هي ام الستقبل ، ومنشئة الاجيال يقول شوقي رحمة الله :

والام مدرسة إذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق

وتاريخنا الإسلامى يزخر بأمهات مثاليات كتبت لهن صفحات خالدات تنير للأمهات إلى يوم القيامة طريق الحياة النافعة الطيبة ، أولهن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن ، وسيدتنا فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها ، وأسماء بنت ابى بكر رضى الله تعالى عنها وغيرهن كثيرات .

ولقد روى أن المصطفى الهادى صلوات الله وسلامه عليه مر على قبر أمه يوما فبكى حتى أبكى من حوله حنانا منه وبرا وعبرة.

وجعل رضوان الله تعالى تحت اقدام الأمهات ، فمن اراد ان يدخل الجنة وينعم فيها برضوان الله ، فليضع نفسه تحت اقدام امه ، يخدمها اذا ضعفت ويساندها اذا عجزت ويعينها اذا احتاجت، ويبرها ويقف بجانبها في اعز مخلوق لديه ، واحبهم اليه

واشفقهم عليه ، والابن البار ينعم بعطف امه حتى يسدد بعض ما سلف ، فهى التى احنت إليه وأضنت نفسها حتى صار شابا ثم رجلا ، أو شابة ثم امراة ، وما أجمل مجتمع الإسلام ، يزرع الوفاء بين ابنائه ، فيعرف الصغير للكبير قدره ويؤدى إليه حقه .

### حسق الأبناء

عن ابن عمر قال: سال رجل رسول الله على فقال يا رسول الله من أبر ؟ فقال : « بر والديك » فقال : فليس لى والدان ، فقال : بر ولدك ، كما أن لوالديك عليك حق » .

وهكذا يقرر نبى الرحمة حقوق الابناء على الآباء بعد ان بين حقوق الآباء على الأبناء .

فالأبناء على آبائهم حق كفالتهم وحمايتهم ، والمحافظة عليهم ، والنفقة عليهم ، وتعليمهم وتأديبهم وتوجيههم إلى بلوغ سن الرشد ، إن كانوا ذكورا ، وإلى الزواج بالنسبة للبنات . يقول الله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم واياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ﴾ .

وهكذا كفل الله سبحانه وتعالى رزق الابناء قبل رزق الاباءحتى يطمئن هؤلاء ولا يضيقوا بأولئك .

ومن حقوق الابناء على الآباء احاطتهم بعطفهم وشمولهم بشفقتهم روى عن النبى ﷺ « انه بينما هو يصلى بالناس ، إذ جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد ، فأطال السجود بالناس

حتى ظنوا أنه قد حدث أمر ، فلما قضى صلاته قالوا : قد اطلت السجود يا رسول الله ،حتى ظننا انه قد حدث امر فقال : « إن ابنى قد ارتحلنى فكرهت أن اعجله حتى يقضى حاجته » كما يروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كتب لأحد عماله كتاب توليته . وقبل أن يسلمه إليه دخل أحد ابناء امير المؤمنين فأخذ عمر يداعبه ويقبله فقال الوالى : يا امير المؤمنين إن لى عشرة أولاد ما قبلت واحدا منهم فقال عمر : وما ذنبى ان الرحمة لم تدخل إلى قلبك ومزق كتاب توليته .

ومن حقوق الابناء التسوية بينهم في العطية فلا يفرق بين واحد وآخر تبرئة لنفوسهم من الحقد وبعدا بها عن الضغينة يقول النبي و «ساووا بين اولادكم في العطية » كما قرر الإسلام للأبناء حقوقهم في الميراث فلا يحرم ولا يضار ولا يميز احدهم على حساب الآخر يقول الله تعالى ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ﴾ .

وعلى الآباء موالاه ابنائهم بالتأديب ، فمن حق الولد على الوالد ان يحسن ادبه ويحسن اسمه . قال انس رضى الله عنه : قال النبى على الغلام يعق عنه يوم السابع ، ويماط عنه الاذنى ، فاذا بلغ ست سنين ادب ، فاذا بلغ تسع سنين عزل فراشه فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة ، فإذا بلغ ست عشرة سنة زوجه أبوه ثم اخذ بيده وقال قد ادبتك وعلمتك وانكحتك ، أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة .

تلك هى حقوق الابناء على الآباء تثبتا لدعائم الاسرة وتأكيدا لاواصر القربي وغرسا لبذور الحب والالفة . يروى ان معاوية بن ابى سفيان ارسل إلى الاحنف بن قيس فلما وصل إليه قال له يا ابا بحر ما تقول فى الولد ؟ قال يا أمير المؤمنين شمار قلوبنا وعماد ظهورنا ، ونحن لهم ارض ذليلة وسماء ظليلة ، وبهم نصول على كل جليلة ، فاذا طلبوا فأعطيهم ، وإن غضبوا فأرضهم ، يمنحوك ودهم ، ويحبوك جهدهم ، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا ، فيملوا حياتك ، ويودوا وفاتك ، ويكرهوا قربك . فقال له معاوية : « انت يا احنف لقد دخلت على وانا مملوء غضباً وغيظا على يزيد . فلما تزل حتى رضيت عن يزيد » .

#### حتق الزوجية

عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه أنه قال:
«قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن
تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ولا
تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت».

يضع الهادى البشيس صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الشريف منهاجا قويما ، وسبيلا مستقيما يسلكه كل زوج مع زوجه ، فيعرف حقوقها ليؤديها ، ومسئولياته فيوفيها .

أولهما التكفل بالاطعام كما يطعم هو ، والمشاركة في الاكل تزيد الالفة وتقوى المودة ، وتزرع العطف والتراحم .

هذا بين الناس عامة ، وهو بين الأزواج أشد ، إذ يتم التعاون وفق سنة الحياة ، فالزوج منوط بالتكاليف ، والزوجة تعد الطعام وتقدمه ، ويشترك الاثنان في حياة اسرية يسودها الوئام والتفاهم .

وكذلك الملبس ، فالزوج منوط به ، سترا لزوجته ، وحفاظا عليها حتى تظهر في مجالها وهي جديرة بالانتساب إليه ، في عفة وفضيلة واحترام ووقار .

وليس معنى هذا أن تكلف الزوجة زوجها مالا تطيقه امكانياته،

بل يوجب الشرع ذلك في حدود المعقول والمستطاع ، نائيا عن التفريط والافراط .

كما أن على الزوج أن لا يفتر أو يبخل ، بل يتم كل ذلك في جو من التقاهم الواعي ، والتقدير الحكيم .

وينهى النبى على الزوج عن ضرب وجه الزوجة ، فهو اشرف موضع في جسم الانسان ، وقد جمع معظم الحواس ، وهو عنوان ودليل على قدرة الله الضالق البارئ ، بما أودع فيه من سمات الجمال وهو صفحة تنعكس عليها أحاسيس الانسان .

« ولا يقبح » أى لا تقل قبحك الله ، أو ما أقبح هذا الخلق ، أو شكك هذا قبيح فإن ذم الصنعة ذم لصانعها جل وعلا .

ولا تهجر «أى عند النشور إلا فى البيت ، ولا تترك كلامها عند حاجتها ».

تلكم حقوق الزوجة على زوجها يبينها لنا أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه ، لتقوم الحياة النزوجية على اساس وطيد من المودة والتراحم حتى ياخذ كل من الزوجين نفسه على افعال حميدة ، واكتساب شيم شريفة وحسن الخلق ، وبذل للمعروف ، وكف للاذى ، وطلاقة الوجه ، واظهار المحبة المتبادلة، والصبر على التعليم والنصح والارشاد ، والتفاهم والتقدير .

كل ذلك فى حد التعاون ، وحب الخدر ، والايثار والبذل ، والتفانى فى ارساء القيم الفاضلة والمبادئ الرشيدة ، مبادئ الدين والعلم والإيمان فيكون كل طرف فى خير الآخر .

قال رسول الله ﷺ « خيركم خيركم الأهله » .

#### الشسبياب

عن ابى سليمان مالك بن الحارث رضى الله عنه قال : « أتينا رسول الله فلا ونحن شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين ليلة ، وكان رسول الله فلا رحيما رفيقا، فظن انا قد اشتقنا الهلنا فسالنا عمن تركنا من أهلنا فاخبرناه فقال ارجعوا إلى الهليكم

فأقيموا فيهم، وعلموهم ومروم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وصلة كذا في حين كذا وصلة كذا في حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم » .

وزاد البخارى رضى الله عنه فى رواية له « وصلوا كسما رأيتمونى اصلى » .

نعرف من الحديث الشريف ، كيف كان الشباب يقبل على العلم من منهله ، وذلك في وقت كانت الجزيرة العربية تتخبط في متاهات الجهالة وظلمات الفرقة والعصبية .

وكان الشباب منغمسا في حلقات اللهو وسهرات الجون والترف.

حتى إذا بزغ نور النبوة ، وبعث رسول الله الله اللهدى ودين الحق ، قصده ذوو الهمم العالية والنفوس الكريمة .

ومالك بن الحارث . واحد من شباب الجزيرة ، ضاقت نفسه بما كان عليه قومه من كفر وشرك ، وضلال ووثنيه .

فلجاً هو وأتراب له إلى رحاب النبى على الله لله الدين وأوامر الشرع ، ويسيروا على طريق الحق والنور ، الذى اخذ رسول الله يله يرشدهم إليه ، ويدلهم عليه ، ويتبتهم فيه .

ذهب ذلك الشباب مع اقرانه ، تتقارب اعمارهم ، وتلتقى اهدافهم وتتفق ميولهم ، إلى رسول الله على يطلبون العلم والحكمة، ويلمون بمناسك الدين واحكام الشرع .

اقاموا عند النبى ﷺ عشرين ليلة ، فغمرهم ﷺ برفقه وشملهم برحمته .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ .

فلقد كأن رسول الله على يمثل البشرية الكاملة ، في الود والرحمة ، والحب والرافة .

ثم يامرهم على بالرجوع إلى اهليهم بمجرد أن علم أن وراءهم أهلا يحتاجون اليهم ، كيلا تزداد مدة البعد عن غير المعقول .

يأمرهم على بالأقامة بين أهليهم ، ليعلموهم مما علموا ، ويفقهوهم مما فقهوا ، ليؤمنوا بالله تعالى وحده لا شريك له ، ويقيموا الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ﴾ .

ويعلمهم النبى على مبادئ الإسلام في العبادة ، في الصلاة . يؤذن أحدهم إذا ما حل الوقت المعين للصلاة .

اما الامام فاكبرهم سنا ، لأنه يكون ارجحهم عقالا ، واكثرهم ادراكا ، واعمقهم وعيا .

وعلى هذا جماعة المسلمين في كل مكان ، حسب ما أرسى النبي الله من مبادئ ووضع من أسس ، وثبت من قواعد .

أيها الاحبة حان الوقت إلى أن نعود إلى الدين ، ونرجع إلى القرآن والنور المبين ونسير على هدى السنة .

#### أمانة الكلمة

يقول رسول الله ﷺ: « إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهى امانة » صدق رسول الله .

فى هذا الحديث النبوى الشريف ، يحدد لنا الهادى البشير ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أصلا من أصول الاخلاق ، التي يجب ان يتحلى بها المؤمن،

وهى صيانة الأسرار وكتمانها .. فقد كان الرسول يه يكتم اسرار حروبه حتى عن زوجته واصحابه .. وفى غزوة الفتح كتم الرسول امره عن زوجته عائشة وابيها الصديق رضى الله عنهما ، وقال لعائشة : « جهزينى ولا تعلنى بذلك احدا » .. ولما سار باصحابه ساله بعضهم عن وجهته فأجاب بقوله : « حيث شاء الله » .

ويقول ابن مسعود رضى الله عنه: إذا استطعت أن تحترس فى كتمان سرك فى حربك من تقاتل فافعل ، فإن فى ذلك امضاء تدبيرك وقطع مكيدة من يكيدك . واكفف لسانك عن فلتة كل منطق ينكشف به ما تضمر منه امرك أو تخفيه من سرك . وأعلم انه قد يستدل بلحن المنطق عن مصون السر ومكنون الضمير ، ولا تستهن فى اظهار سرك بصغير لصغير . فرب سر مصون قد

اطلعوا عليه وأذاعوه.

وصيانة أسرار الغير وكتمانها واجبة حتى عن الام والاب والصديق .. يقول انس بن مالك : اتى على رسول الله وانا العب مع الغلمان . فسلم علينا . فبعثنى فى حاجته . فأبطأت على أمى . فلما جئت قالت : ما حسبك ؟ قلت : بعثنى رسول الله كالحاجة . قالت . ما حاجته ؟ قلت : إنها سره قالت : لا تخبرن بسر رسول الله كاله أحدا . ثم قال انس بعد ذلك لصديقه ثابت بن اسلم: والله لو حدثت به احدا لحدثتك به يا ثابت .

إن كتمان السر من شمائل المؤمنين الأحرار . وقلوب العقلاء \_ كما يقول الحكماء \_ هي حصون الاسرار . لأن من ضاق قلبه اتسع لسانه بافشاء السر . وكان خائنا .

لذلك فإن رسول الله ين يضع الصديث الذى يحدثك به الرجل ثم ينصرف فى مرتبة الامانة . التى يجب صونها وحفظها . وإلا كنت خائنا للأمانة . والله تعالى لا يحب الخائنين .. وإذا كان الإنسان يخون امانة صديقه بافشاء سره . فإن خيانته بافشاء اسرار وطنه وامنه تكون أعظم وأفدح . لأن البلوى بهذه الخيانة تشمل مصائر الناس جميعا .

فلتكن عقولنا دائما أسبق من السنتنا . وليحترس كل منا من السانه .

يقول عمرو بن العاص رضى الله عنه: ما استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته. لأنى كنت أضيق صدرا حين استودعته ذلك السر.

# تربية الأبناء

قال رسول الله ﷺ: « ما نحل والد ولدا أفضل من ادب حسن » صدق رسول الله .

فى هذا الحديث النبوى الشريف ، يضع لنا الهادى البشير ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قاعدة من قواعد التربية الإسلامية ، التي يجب على الآباء

والمربين أن يلتن موا بها لبناء اجيال صالحة على الاخلاق الفاضلة .

فما من امسة تخلت عن الاخلاق والآداب فى تربية اجبالها ، أو قلات غيرها فى مناهج التربية القائمة على التقاليد والقيم والمبادئ الغربية عنها ، دون أن تدب فيها عوامل الضعف .

لذلك فقد حرص الإسلام على أن يؤسس النفوس على بناء الاخلاق وعلى أن يقدم إلى الإنسانية نظرية متكاملة في الاخلاق ، لا تتغير بتقاليد ، ولا تتناقض مع قوانين الكون والحياة .

إن المسئولية الإسلامية الأولى فى التربية ، هى مسئولية الآباء.. وهذه المسئولية تطالبهم بأن يزرعوا فى نفوس ابنائهم منذ الصغر السلوك الطيب والادب الحسن .. بالكلمة الهادية والنصح الرشيد وبالقدوة الحسنة والفعل الحميد .

هذا أفضل ما يقدمه الآباء .. وأن رسول الله على ليجعل هذا العمل أعظم أجرا من بذل الأموال والتصدق بها في قوله الشريف: « لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع » .

ذلك أن التصدق بالمال هو اغاثة لحاجة بعض المحتاجين .. أما تربية الأولاد على الاخلاق والآداب فهي تأسيس هام في البناء الاجتماعي الشامل.

ولعل أبلغ دستور للآباء والابناء في عملية البناد التربوي الاجتماعي ، هو ما يقدمه القرآن الكريم في موعظة لقمان لابنه :

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم . يا بنى اقيم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الارض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور . واقتصد فى مشيك واغضض من صوتك إن انكر الاصوات لصوت الحمير ﴾ .

( لقمان ۱۹:۱۸:۱۷:۱۹)

لقد جمعت هذه الوصية الجامعة بين العقيدة والعبادة والاصلاح .. وبين الإيمان والتوحيد والاخلاق والآداب جميعا .

وعلى الآباء والمربين أن يتجهوا فى تربية الأجيال إلى كتاب الله وسنة نبيه ، ويستلهمون منهما أعظم المناهج التربوية والاخلاقية لبناء الأجيال والرجال وقد فاز من اهتدى ، وأفلح من اقتدى .

# ثلاث وهلكات

قال رسول الله ﷺ « ثلاث مهلکات ـ شح مطاع وهوی متبع ، واعجاب المرء بنفسه » .

العجب صفة مذمومة ، لأنها تقف بصاحبها عن الجد والمثابرة فضلا عما بداخله بسببها من غرور وغطرسة .

قال سبحانه وتعالى ﴿ ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ﴾ (التوبة: ٢٥) فذكر ذلك في معرض الانكار عليهم.

وقال رب العزة فيمن أعجبوا بأعمالهم ﴿ وهم يحسبون انهم يحسنون انهم يحسنون صنعا ﴾ (الكهف: ١٠٤).

وقد يعجب الانسان بعمل هو مخطئ فيه كما يعجب بعمل هو مصيب فيه قال ابن مسعود « الهلاك في اثنتين القنوط والعجب ». وقد جمع بينهما لأن السعادة لا تنال في الدنيا والآخرة إلا بالسعى والطلب والجد والمثارة

والقانط لا يسعى ولا يطلب ، كما أن العجب لا يسعى لأنه يعتقد انه قد سعد وظفر: فالموجود لا يطلب ، والمحال لا يطلب والسعادة موجودة في اعتقاد المعجب حاصلة له ومستحيلة في اعتقاد القانط فمن هنا جمع بينهما.

وقد نهى رب العزة سبحانه وتعالى عن تزكية النفس وهو نوع

من العجب فقال تعالى ﴿ فلا تزكوا انفسكم ﴾ ( النجم: ٣٢ ) .

وقيل لأم المؤمنين عائشة « رضى الله عنها » متى يكون الرجل مسيئا قالت إذا ظن انه محسن» .

والعجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه . ومن الكبر تتولد في المرء آفات كثيرة .

والعجب يدعو إلى نسيان أخطاء الذنوب واهمالها ، فالمعجب بنفسه لا يذكر أخطاءه وذنوبه ولا يتفقدها ولا يهتم بتداركها وتلافيها.

فالعجب يعمى صاحبه عن تقصييره . ويملؤه بالغرور والثناء على نفسه وعمله وعلمه وعقله وتفكيره وذكائه وفطنته .

كل ذلك يمنعه من الاستشارة والاستناره بآراء غيره والاستفادة منهم فيستبد بنفسه ويستنكف من سؤال من هم اعلم منه واكثر خبرة .

ولا يسمع لنصيحة ناصح ولا ياخذ بوعظ واعظ ، بل ينظر إلى غيره بعين الاحتقار والجهالة فيصر على خطئه .

فإن كان هذا سلوكه في أمور الدنيا فشل فيها ، وإن كان في أمور الدين هلك بها وأهلك غيره مومن هنا كان العجب من أخطر آفات الإنسان .

وكم حذر رسول الله الله الله عله بل كان العجب أشد ما يخساه على امته جاء في حديثه الشريف « لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو اكبر من ذلك العجب العجب » .

من أجل هذا جعل رسول الله ﷺ اعجاب المرء بنفسه من أسباب هلاكه .

وبنظرة إلى الحديث الشريف نجد أن الثلاثة المهلكات مصدرها النفس البشرية ـ شح مطاع ـ وهوى متبع ، واعجاب المرأ بنفسه.

لذلك حرص الشرع الحكيم على تهذيب النفس وكبح جماحها وتوجيهها إلى ما يسمو بها لتعيش في صفاء ، وطهر ونقاء ونور وضياء.

#### النفس والشيطان

عن ابن مسعود « رضى الله عنه » أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله قال : ما منكم من أحد إلا وله شيطان ، قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمر إلا بخير » .

وإنما كان هذا لأن الشايطان لا ينصرف إلا بواسطة الشهوات ، فمن اعانه الله عليها حتى صارت لا تنبسط إلا حيث ينبغى وإلى الحد الذي ينبغى فاشهواته لا تدعو إلى شر ، فالشيطان المتدرع بها لا يأمر إلا بالخير .

فإذا انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ومراقبته في كل شيء ارتحل الشيطان وضاق مجاله فيقبل الملك بإلهامه الخير.

اما من اتبع شيطانه وهواه فهو عبد لهواه ـ قال تعالى ﴿ افرايت من اتخذ الهه هواه ﴾ .

قال عثمان بن العاص للنبي الله يا رسول الله حال الشيطان بينى وبين صلاتى وقراءتى فقال ذلك شيطان يقال له خترب فإذا احسسته فتعوذ بالله منه .

أيها الأخ المؤمن لا يعالج الشئ إلا بضده ، وذكر الله تعالى ضد جميع وساوس الشيطان ، وكذلك الاستعادة بالله تعالى منه

والتبرى من الحول والقوة واثباتهما لله سبحانه.

ويستطيع ذلك كل مؤمن تقى - وقد قال رب العزة سبحانه وتعالى: ﴿ إِن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ (الأعراف: ٢٠١).

اى أن المتقين لا يطوف عليهم الشيطان إلا فى اوقات ضئيلة على سبيل الخلسة ولا يلبث أن يهرب .

وروى سبرة بن ابى فاكه أن رسول الله على قال « إن الشيطان قعد لابن ادم بطرق فقعد له بطريق الإسلام ، فقال اتسلم وتترك دينك ودين آبائك فعصاه وأسلم ، ثم قعد له بطريق الهجرة وقال أتهاجر أتدع أرضك وسماءك فعصاه وهاجر ، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال اتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك فعصاه وجاهد وقال رسول الله على فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة » .

وقال تعالى ﴿ الم أعهد اليكم يا بنى ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ﴾ (يس: ٦٠، ٦٠)

# التمقل قبل الكلام

قال رسول الله الله الله الدجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة » .

يحــذر رسـول الله على من الخوض في باطل اللغــو ومنكر الحديث توقيا للوقوع في الحرام وحتى لا يجر لغو الحديث إلى ما لا يحل الخوض من غيبة ونميمة وقذف وفسق مما يحـرمه الله سبحانه . فكم من كلمـة صغيـرة لا يلقى قائلها إليها بالا تهدم اسرة أو تسئ سمعـة أو تورث صغينة أو تولد حقدا أو تشعل حربا ، فهذه قالة السوء .

يقول ابو هريرة رضى الله عنه « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقى إليها لها بالا يرفعه بها الله في أعلى الجنة ».

ويذكر القرآن قوما سئلوا عن دخولهم جهنم ﴿ ما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين ، وكنا نخوض مع الخائضين ﴾ (المدثر: ٢٤) ونهى رب العزة سبحانه وتعالى المؤمنين عن مجاراة الكافرين والمتقولين على القرآن والمستهزئين به ، وامر بالابتعاد عن مجالسهم .

وإلا اعتبروا مثلهم يقول سبحانه ﴿ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ﴾ ويقول جل شأنه ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ﴾ (النساء: ١٤٨) . ويقول جل وعلا ﴿ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ﴾ (الحج: ٣٠) فمجالس اللهو لا تورث إلا الاثم وإن القرين بالمقارن يقتدى ، يروى أن رجلا من الانصار كان يمر بمجلس لهم فيقول: توضاوا فإن بعض ما تقولون أشر من الحدث .

أما مجالس الخير فإما أن يسمع فيها المرء ما يفيده من القول أو أن يتكلم بما يفيد الناس ، ويرفع الله بهذا القول أو ذاك درجة قائله لينعم برضوانه إلى يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى :

﴿ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ﴾

(البقرة: ٢٦٣)

فالكلمة الطيبة صدقة إذ هى تهدى إلى الخير وتدل على الحق يذكر الله سبحانه وتعالى قوما من اهل الجنة فيقول : ﴿ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ﴾ (الحج: ٢٢ ، ٢٢)

قال اتباع هدى رسول الله على بالبعد عن لغو الحديث وباطل القول فإنه لا يورث إلا ضررا . يقول على « رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه » . ويقول رب العزة عز من قائل ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوما من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ﴾ (الحجرات : ١٠) ،

# العنوب على أيدى . العارضين بالحفاقة

روى البخارى فى صحيحه عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما أن النبى على قال « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة : فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين فى اسفلها إذا استقوا من الماء مروا على

من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقه فإن يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وإن اخذوا على الديهم نجوا ونجوا جميعا ».

يوضع لنا النبى على القائم على حدود الله المتمسك بها المنفذ لها والواقع في هذه الحدود المتخبط فيها .

فأما الفريق الاول فمثلهم كمثل قوم اصابوا في قسمتهم أعلى سفينة تسير بهم في بحر الحياة منهم قائدها وربانها يسيطرون عليها ويوجهونها الاتجاه الصحيح وإذا غفلوا عنها ضلت مسارها أو هبطت بهم إلى الاعماق ولذلك فهم يقظون مرهفون حذرون يخافون أن تهوى بهم إلى مكان سحيق أو يدهمهم موج يكون معه الغرق والهلاك.

أما الفريق الثانى فمثلهم كمثل قوم كان نصيبهم اسفل السفينة

ليس لهم من امر القيادة والتوجيه شئ إلا انهم إذا استقوا صعدوا إلى اعلى السفينة ومروا على من فوقهم ، فظنوا انهم إنما يؤذون جيرانهم إذا أرادوا السقيا ورأوا أن يخرقوا خرقا في السفينة يحصلون منه على الماء وهم في ذلك إنما يتصرفون فيما يملكون ولا يعتدون على غيرهم .

وهنا يجئ دور القائمين على حدود الله فهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فواجبهم أن يتصدوا لأولئك المفسدين فيأخذوا على ايديهم ويمنعوهم أن يقسرفوا أثما يعود بالاذى على الجميع يقول الله تعالى ﴿ واتقوا فستنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ (الأنفال: ٢٥) وهنا تتمثل وحدة الامة وتكافل الجماعة وتعاون المجتمع . يقول النبى على «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا الشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » .

فإذا ما اخذ هؤلاء على يد اولئك ومنعوهم من الافساد عملا بواجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر نجوا ونجوا جميعا وان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا . يقول رسول الله كلله « إن الناس إذا راوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه » فالامر بالمعروف والنهى عن المنكر باب من ابواب الخير واصل من اصول التشريع .

وقد لعن الله قدوما ضاع الحق بينهم فلم يتناصحوا ولم يتناكروا الخير يقول تعالى ﴿ لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على السان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ﴾ (المائدة : ٧٨).

يقول ابو الدرداء رضىى الله عنه لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالما لا يجل كبيركم ولا يرحم

صغيركم ويدعو عليه خياركم فلا يستجاب لهم وتستنصرون فلا تنصرون وتستغفرون فلا يغفر لكم .

أما المؤمنون الحافظون لحدود الله المنفذون لأمر الله فهم الذين يأمسرون بالمعسروف وينهون عن المنكر ﴿ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اوليساء بعض يأمسرون بالمعسروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ﴾ (التوبة: ٧١).

روى ابو ثرية سبرة بن معبد الجهنى « رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عنه » قال : « علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنن» .

أمر نبوى كريم ، من الرسول ﷺ كى يتعهد كل مسلم أولاده ومن يقوم بتربيتهم ، فينشئهم نشأة اسلامية صحيحة واضعا اساليب التربية الاسلامية امام اعينهم جاعلا منهم اسسا قويمة تبنى عليها الاسرة لتكون نواة لمجتمع هو خير امة اخرجت للناس .

واولى تلك الاسس هى ان يشب النشء على اداء ما فرض الله . وأولى هذه الفرائض الصلاة ، أحد اركان الإسلام الخمسة .

وعلى رب الاسرة أن يأمر أولاده ذكورا وأناثا بأقامة الصلوات أذا ما بلغوا سن السابعة فأبناء السبع سنين يستطيعون أن يأكلوا وحدهم ويشربوا وحدهم ويتطهروا وحدهم ، وهم في سن تمييز وإذا ما شب الصغير في بيئة تتمسك بالدين ، ترعى قيمه ، وتنفذ تعاليمه ، انغرست تلك القيم في نفوسهم ، وتأصلت في سلوكهم . وكلنا يعرف أن الطفل يقلد أباه وأمه ، وكلما كبر يسال

ويستفسر عن كل شئ حتى إذا بلغ الثالثة والرابعة مال إلى التعليم والمعرفة.

وفى الخامسة والسادسة ترسخ معلوماته ، وتقوى حافظته ، ويحب الاعتماد على نفسه فى تنفيذ ما حصل ، وهو حينئذ يتمتع بوعى نابه وبصيرة فطرية وفى السابعة يبلغ السن التى يستطيع أن يقوم فيها بفرائض الدين وأولها الصلاة .

فعلى المرء أن يأمسر أولاده أو من فى حسورته بالصلاة ، ويعلمهم الطهارة والوضوء ، ويعلمهم الصلاة ، اداءها وأوقاتها وهيئاتها وركوعها وسجودها وتمامها ويظل على هذا من السابعة حتى العاشرة ثلاث سنوات للتدريب العملى حتى إذا بلغ الصبى عشر سنوات تكون الصلاة قد تأصلت فى نفسه فتمده بأسرارها فيعيش فى صلاح وتقى .

أما إذا لم يؤدها بعد هذا البرنامج الاسرى القويم ، يضرب ضربا غير مبرح مع اتقاء الوجه وابيح الضرب هنا لأن سن العاشرة يحتمله ، ومن النفوس من لا تزدجر إلا به ، لأنها تضرب بالنصح والارشاد والتعليم والتاديب عرض الحائط .

تلكم سنة الهادى البشير ﷺ قائمة فيكم ، وكتاب الله يتلى عليكم بكرة وعشيا ، فلنعمل بهما حتى ينشأ جيل قوى صالح فهى مسئولية كل منا .

ـ قال رسول اش ﷺ « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » .

عن أبى سليمان مالك بن الحارث رضى الله عنه قال : « اتينا رسول الله على ونحن شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين ليلة ، وكان رسول الله على رحيما رفيقا ، فظن انا قد الشتقنا اهانا فسالنا عمن تركنا من اهلنا ، فاخبرناه فقال ارجعوا إلى اهليكم

فأقيموا فيهم ، وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا ، فاذا حضرت التصلاة فلينوذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم » .

وزاد البخارى رضى الله عنه فى رواية له « وصلوا كسما رايتمونى اصلى » .

نعرف من هذا الحديث الشريف ، كيف كان الشباب يقبل على العلم من منهله وذلك في وقت كانت الجزيرة العربية تتخبط في متاهات الجهالة والفرقة والعصبية وكان الشباب منغمسا في حلقات اللهو وسهرات المجون والترف حتى اذا بزغ نور النبوة ، وبعث رسول الله الله اللهم ودين الحق ، قصده ذوو الهمم العالية والنفوس الكريمة .

ومالك بن الحارث واحد من شباب الجزيرة ، ضاقت نفسه بما

كان عليه من كفر وشرك . وضلال ووثنية .

فلجاً هو وأتراب إلى رحاب النبى على المتعلموا احكام الدين وأوامر الشرع ، ويسيروا على طريق الحق والنور ، الذى اخذ رسول الله على الله عليه ويثبتهم فيه .

ذهب ذلك الشاب مع اقرانه ، تتقارب اعمارهم ، وتلتقى اهدافهم وتتفق ميولهم إلى رسول الله على يطلبون العلم والحكمة ، ويلمون بمناسك الدين واحكام الشرع وقد اقاموا عند النبى على عشرين ليلة ، فغمرهم على برفقه وشملهم برحمته .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ .

ولقد كأن رسول الله على يمثل البشرية الكاملة ، في الود والرحمة ، والحب والرافة ثم يأمرهم على بالرجوع إلى اهليهم بمجرد أن علم أن وراءهم اهلا يحتاجون اليهم لئلا تزداد مدة البعد عن غير المعقول .

يامرهم الله بالاقامة بين اهليهم ليعلموهم مما علموا ، ويفقه وهم مما فقهوا . ليؤمنوا بالله تعالى وحده لا شريك له ويقيموا الصلوات الخمس في اوقاتها المحددة .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ﴾ (النساء: ١٠٣).

ويعلمهم النبى على مبادئ الإسلام فى العبادة وفى الصلاة يؤذن احدهم إذا ما حل الوقت المعين للصلاة أما الامام فاكبرهم سنا، لأنه يكون ارجحهم عقلا، واكثرهم ادراكا، واعمقهم وعيا.

وعلى هذا جماعة المسلمين.في كل مكان ، حسب ما ارسى النبي على من مبادئ ووضع من اسس وثبت من قواعد .

ايها المؤمنون ، حان الوقت إلى أن نعود إلى الدين ، ونرجع إلى القرآن والنور المبين ونسير على هدى النبى الامين على المنات القرآن والنور المبين ونسير على النبى النبى الامين التيار المبين التيار المبين ونسير على المدى النبى التيار المبين المبين التيار المبين التيار المبين التيار المبين التيار المبين التيار المبين المبين التيار المبين المبين التيار المبين المبين

# الله الطلال فرحت

قال رسول الله ﷺ « طلب الحلال فريضة على كل مسلم » .

الحلال معناه أن يكون الرزق مشروعا فلا يجئ من حرام ولا يكون من سحت ولا يترتب على ظلم يقول الله تعالى : ﴿ يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ . ولذلك يحذر النبى الله من الحرام فيقول : « كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به » .

ويحذر رب العزة سبحانه وتعالى من اكل الأموال ظلما فيقول ﴿ إِن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما أنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ﴾ (النساء: ١٠).

كما ينهى عن أكل الربا فيقول جل وعلا : ﴿ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ﴾ ويبين لنا سرء العاقبة فيقول : ﴿ فيإن لم تفعلو فاذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾ (البقرة : ۲۷۷ ، ۲۷۸).

والحرام مذهب للنعمة ، موجب للنقمة ، مضيع للثواب ، مؤذن بالعقاب ، فلا يطيب به رزق ، ولا تصح معه صدقة ، ولا تجوز به

قربة يقول رسول الله ﷺ:

« من اصلب مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو انفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذفه في النار » .

ولذلك كأن السابقون الاولون من المسلمين وصحابة رسول الله يجهدون انفسهم في التحري عن الحلال اكلا وشرابا ولباسا وعملا ورزقا اشفاقا من غضب الله وتجنبا لعقابه . فقد جاء في بعض الاخبار أن النبي على قال عن ابي بكر الصديق رضى الله عنه : « أو ما علمتم أن الصديق لا يدخل جوف إلا طيبا؟» كما يروى أن عسمر بن الخطاب رضى الله عنه شرب من لبن ابل الصدقة خطأ فادخل اصبعيه وتقيا .

أما الحلال ففيه رضا الله وثوابه ، وفيه سعادة المؤمن .

#### أخبوة الإنسلام

روى عن رسول الله الله الله الله الله الله المحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا». ان الحسد يقطع اوصال الأمة وينشر بذور الفرقة ويورث العداوة والبغضاء ويحل الخصام محل الوئام في الأسرة الواحدة ولذلك نهى رسول الله

عنه وحذر منه بل لقد استعاد برب العزة سبحانه وتعالى فقال: ﴿ قبل اعود برب الفلق من شر ماخلق ومن شبر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ﴾ (الفلق) . والحسد يحرق القلب ويؤرق العين وهو موجع للبدن وفوق ذلك ينفر الناس من الحاسد وقيل : الحسود لايسود : ويقول رسول الله على : الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » وروى أن موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه تعالى ، الحطب » وروى أن موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه تعالى ، رأى في ظل العرش رجلا ، فغبطه بمكانه فسال ربه تعالى أن يخبره باسمه فلم يخبره ، وقال أحدثك من عمله بشلاث : كان لايحسد الناس على ماآتاهم الله من فضله ، وكان لايعق والديه ، ولايمشى بالنميمة . فهذه منزلة من رزقه الله فضيلة الرضا لا يرجو زوال نعمة الناس ولايحقد عليهم لما من الله به عليهم . يقول

الله تعالى ﴿ ولا تتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض ﴾ .

وقد قال بعض السلف: أول خطيئة كانت هى الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته فأبى أن يسجد له فحمله الحسد على المعصية ، وهكذا كان الحسد سبباً فى طرد إبليس من زمرة الملائكة المقربين وسلوكه مسلك الشياطين .

كما كان الحسد سبباً لأن يقتل ابن آدم أخاه حين حسده بقول الله تعالى: ﴿ وَاتِلَ عَلَيْهِم نَبِأَ ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ﴾ ( المائدة : ۲۷ )

والحسود بغيض إلى الناس بعيد من الله الايأنس إليه أحد والا يطلب مودته إنسان الاينال من المجالس إلا مذمة وذلا ، والاينال من الملائكة إلا لعنة وبغضا ، والاينال إلا جرعاً وغما والاينال عند النزع إلا شدة وهولا ، والايلقى عند الموقف إلا فضيحة ونكلا ذلك جزاء تلك الخلة الذميمة . وقديما حسد الكفار المؤمنين على إيمانهم وتمنوا زوال نعمة الإيمان عنهم ، وقد أخبر القرآن عن ذلك بقوله : ﴿ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند انفسهم ﴾ (البقرة : ١٠٩) بل لقد دفع الحسد إخوة يوسف إلى التخلص من أخيهم يوسف عليه السلام لما رأوه من حب أبيهم له ليستأثروا بحبه دونه ﴿ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى ابينامنا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم ﴾ (يوسف : ٨).

فاللهم إنا نعوذ بك من الحسد والحاسدين ونعوذ بك أن نكون منهم ، يقول ابن سيرين رحمه الله : ماحسدت أحداً على شيء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي مقبرة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار .

## ومنية الرسول للأزواج

« سـال رسـول الله ﷺ « امـراة ـ كـيف انت لزوجك ؟ . قالت يارسـول الله لا آلوه فقال احسنى فإنه جنتك ونارك » .

المراة الصالحة سند في الحياة وعون على الدين وعالى الدين وحيال العلماء في معنى قبوله تعالى وربنا آتنا في الدنيا حسنة وحيث لسيدنا رسول الله والمسالمة المساكرا، ولسانا ذا كرا وزوجة مؤمنة صالحة تعينه على آخرته ».

وكان عمر بن الخطاب يقول « ما أعطى العبد بعد الإيمان بالله خيرا من امراة صالحة وإن منهن غنما لا يحدى منه ومنهن غلا لايفدى منه وقال رسول الله في « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا والطفهم بأهله » .

وقد جعل المصطفى الهادى صلوات الله وسلامه عليه للمراة على الرجل حقوقا عندما سئل في ذلك « يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يقبح الوجه ولايضرب إلا ضربا غير مبرح ولايهجرها إلا في المبيت » .

وفى حديث اليوم يسال رسول الله ﷺ امراة من المسلمين عن سلوكها مع زوجها ، وهل هي ترعى حق زوجها عليها ، فقالت

يارسول الله إنى لاأهجره كناية عن مراعاتها لحقوقه عليها ، فقال لها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أحسنى \_أى أحسنى عشرته ، وأدى واجباته ، فإنه جنتك ونارك ، فالزوج الصالح لزوجته يشبه الجنة ، حيث ينعم الزوجان بحياة طيبة طاهرة ، وعيشة راضية صافية ، لاكدر فيها ولاشيء يعكر صفو الحياة كما شبه الرسول على الزوج غير الصالح بالنار لأنه يحيل المنزل إلى جحيم ، يكثر فيه الغضب والنكد ، ويشيع فيه الشجار والمساحة وينتهى بهدم بيت الزوجية .

والزوجة تستطيع بإحسانها للعشرة ومراعاة حقوق الزوج أن تجعل الزوج يعيش عيشة كريمة يصافظ عليها وتفوز بعطفه ورعايته ، أما إذا وقع الخلل كان الأمر غير ذلك .

وحقوق الزوج على الزوجة كثيرة ، أهمها أمران ، أحدهما الصيانة والستر والآخر ترك المطالبة مما وراء الحاجة ، والتعفف عن كسبه إذا كان حراما وهكذا كانت عادة النساء في السلف الصالح وكان الرجل إذا خرج من منسزله تقول له امرأته أو ابنته : إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولانصبر على النار وهم رجل من السلف بالسفر فكره جيراته ذلك وقالوا لزوجته لاترضى بسفره فقالت : زوجى عرفته أكالا وما عرفته رزاقا ولى رب رزاق يذهب الأكال ويبقى الرزاق .

وقد روى أن أسماء بنت خارجة الفزارى قالت لابنتها عند التزوج: إنك خرجت من العش الذى فيه درجت فصرت إلى فراش لم تعرفيه ، وقرين لم تألفيه فكونى له أرضا يكن لك سماء ، وكونى له مهادا يكن لك عمادا ، وكونى له أمة يكن لك عبدا ، لا تلحفى به فيقلاك ، ولا تباعدى عنه فينساك ، إن دنا منك فاقربى منه ، وإن نأى فابعدى ، واحفظى أنفه وسمعه وعيد فلا يشمن منك إلا طيبا ، ولا يسمع منك إلا حسنا ولا ينظر منك الا جميلا .

# المؤمنون وأبناؤهم

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله

« إن الله تعالى يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن

كانوا دونه في العمل لتقر به عينه » ثم قرا

« والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم

ذريتهم ، وما التناهم من عملهم من شيء ﴾

( الطور : ۲۱ )

وقال من لاينطق عن الهوى ( ﷺ )فى حديث آخر إن المؤمنين واولادهم فى النار ثم قراً ( ﷺ)الآية .

يخبرنا رسول الله (ﷺ) في الحديث الشريف عن مصير ذرية المؤمن من بعدهم ومآلهم إذا ما انتقلوا إلى جوار ربهم .

فالذرية المؤمنة التى تسير على نهج الآباء ، تسلك طريق إيمانهم ، وتتبع سبيل نهجهم ، لايحيدون ولاينحرفون لن تتخلى عنهم العناية الإلهية ، والرعاية الربانية ، بل تحدو الكبير منهم والصغير حتى يلحقوا بآبائهم .

من لطف الله تعالى وكرمه ، وفضله وامتنانه وعطفه وإحسانه

بخلقه جمع هؤلاء على ابذائهم حتى يبلغوا منزلتهم وإن لم يكونوا قد عملوا مثل ماقدم الآباء من عمل .

فلكى تقس أعين الآباء بأبنائهم ، يجمع الله بينهم على أحسن الوجوه فيرفع الناقص العمل بالكامل ، ولاينقص ذلك من كامل العمل ومنزلته للتساوى بينه وبين ذاك .

ولهذا قال تعالى : ﴿ الحقنا بهم نريتهم وما التناهم من عملهم من شيء ﴾ .

قال ابن عباس ـ المؤمنون في الجنة بدرجات آبائهم وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات الآباء لتقر بذلك أعينهم تكرمة لهم .

ويحمل الحديث الشريف بين كلماته دعوة لتربية الأبناء تربية صالحة لينشأوا على الإيمان ، وليسيروا على درب الآباء، بالعمل الصالح والسلوك الحميد.

قال ابن كثير .. وهذا فضل الله على الأبناء ببركة عمل الآباء وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء.

فقد روى الإمام أحمد عن أبى هريرة « رضى الله عنه » قال . قال رسول الله ﷺ « إن الله ليرفع درجة العبد الصالح فى الجنة فيقول يارب أنى لى هذه ؟ فيقول باستغفار ولدك لك .

وقال الهادى البشير ( ﷺ ) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله ».

فلنحسن أيها المؤمنون تربية أبنائنا فينتفع الآباء بأبنائهم والناجى يأخذ بيد الآخر.

#### البرياء شرك

قال شداد بن اوس: رأيت النبى الله يبكى فقلت ما يبكيك يارسول الله ؟ قال: « إنى تخوفت على أمتى الشرك أما إنهم لا يعبدون صنما ولا شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولكنهم يراؤون باعمالهم » .

ان الرياء هو اتصاف الإنسان بما ليس فيه وإظهاره خلاف ما يخفيه ، وهذا هو سبيل النفاق يقول الله تعالى: ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي قلبه وهو الد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ﴾ (البقرة : ٢٠٤ ـ ٢٠٥)

فأولتك يذهبون أعمالهم سدى وينفقون أموالهم هباء يبتغون رضاء الناس بسخط الله فيكلهم الله إلى الناس . يصفهم الله تعالى بقوله : ﴿ يراءونِ الناس ولايذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك ﴾ (النساء : ٢٤٢).

لذلك يعقد الإسلام بالنية إذ هي مناط العمل وهي امر خفي محله القلب فلا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى . يقول النبي عليه : « إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى » .

قال رجل لعبادة ابن الصامت . أقاتل بسيفي في سبيل الله ،

اريد به وجه الله تعالى ومحمدة الناس . قال لاشيء لك فساله ثلاث مرات وهو يقول : لاشيء لك . إن الله يقول ﴿ انا اغنى الأغنياء عن الشرك ﴾ .

فالإسلام يعنى أن يسلم المرء نفسه لله فلا يعبد غيره ولا يرجو جزاء من سواه ولايقصد بعمله إلا وجهه ولذلك لم يكن فيه وساطة بين العبد وربه ﴿ إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ﴾ (الأنعام: ٧٩).

ويبين الإمام على كرم الله وجهه علامات الرياء فيقول: للمرائى ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان فى الناس، ويزيد فى العمل إذا أثنى عليه، وينقص إذا ذم.

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحذرون من الرياء وينفرون منه اقتداء بالنبى الله فيروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى وجلا يطاطىء رقبته فقال: ياصاحب الرقبة، ارفع رقبتك، وليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب.

وقد ضرب رجلا بالدرة ثم ندم فقال: اقتص منى فقال لا أدعها لله ولك . فقال عمر: ماصنعت شيئاً ، إما أن تدعها لى فأعرف ذلك ، أو تدعها لله وحده فقال : ودعتها لله فقال عمر: فنعم إذن .

فإخلاص العمل لله وحده ابتعاد به عن الرياء واجتلاب للثواب من رب العزة . ولذلك كانت الطاعات في السر افضل منها في العلن . يقول رسول ولا « إن في ظل العرش يوم لاظل إلا ظله رجلا تصدق بيمينه فكاد يخفيها عن شماله » .

وفى ذلك يقول الحسن رضى الله عنه: لقد صحبت اقواما إن كان احدهم لتعرض له الحكمة ، لونطق بها لنفعته ونفعت اصحابه، وما يمنعه منها إلا مخافة الشهرة .

# رمضان شهر الغيبر

الصيام فريضة من فرائض الإسلام ، وعبادة لله ورياضة للروح وتهذيب للنفس ، وصقل للجوارح وسمو بالوجدان وشحد للعزيمة ، وتدريب الإرادة لذلك فرضه الله على المسلمين كما كتبه على من سيق من الامم مع اختلاف في الاسلوب .

يقول الله تعالى:

و يا أيها الذين آمنوا كستب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كه (البقرة: ١٨٣)

« لو يعلم الناس مافى شهر رمضان من الخير لتمنت أمتى أن يكون رمضان السنة كلها ولو أنن الله للسموات والأرض أن تتكلما لشهدتا لمن صام رمضان بالجنة » .

هذا هو قدر رمضان كما بين الرسول ﷺ أن زكاة الجسد الصيام. وكما أن الزكاة تطهير للمال فالصوم كذلك تطهير للجسد من الأدران والهفوات والعلل والأمراض بل أنه تطهير له

مما يدخل النار.

يقول ﷺ: « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » . أما أسلوب الصيام فقد أوضحه الرسول ﷺ عليه عندما جاءه من يقول له إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذى جيرانها فقال « لاخير في صلاتها ولا في قيامها هي من أهل النار » .

وفى قوله: « من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه » .

ولذلك يقول العارفون الصوم عموم وخصوص وخصوص الخصوص ، فصوم العموم هو كف البطن والفرج وسائر الجوارح عن قصد الشهوة ، وصوم الخصوص هو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام ، وصوم خصوص الخصوص هو صوم القلب عن الهمم الدنية وكفه عما سوى الله بالكلية وكان صحابة رسول الله الذين تربوا على يديه وتفقهوا في مدرسته أعرف الناس بهذه المعاني فقد رأوا نبيهم العظيم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان ، وقد كان في العشر الأواخر حينما يجيئه جبريل ليدارسه القرآن فإذا به الها أجود بالخير من الريح المرسلة وقد بشر صلوات الله عليه وسلامه الصائمين باعظم البشارات ، واجزل الثواب واكرم الجزاء فقد ثبت في الصحيح من الحديث عن النبي الله علي المنارع والمنارع والمنابرة والمنابر والمنارع والمنارع والمنارع والمنارع والمنارع والمنالة والمنارع والمنالة والمنارع والمنالة والمنارع والمنارع والمنالة والمنارع والمنالة والمنارع والمنالة والمنالة والمنارع والمنالة والمنالة والمنالة والمنارع والمنالة وال

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن من صام يوما من رمضان خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فإذا انسلخ عنه الشهر وهو حى لم يكتب عليه خطيئة حتى الحول ومن عطش نفسه لله في يوم شديد الحر من أيام الدنيا كان حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة .

# يريد الله بكم البسر

عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد « والكديد موضع بين مكة والمدينة » ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من أمر رسول الله ﷺ.

بهذا السنة الشريفة يؤكد سيدنا رسول الله و رعاية الإسلام لا تباعه فلا يكلف الناس فوق طاقتهم فهو يسر لاعسر يقول الله تعالى فى محكم التنزيل ﴿ لايكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ ويقول تعالى فى شان صيام شهر رمضان ﴿ فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ وذلك تخفيف من الله تعالى على المسافر فلا يجمع بين مشقة السفر ومشقة الصيام.

ويبين لنا الحق جل وعلا رحمته بالناس ورافته بهم فيقول: ﴿ يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ (البقرة: ١٨٥).

وقد حدد العلماء السفر الذي يبيح الإفطار بانه السفر الطويل الذي تقبصر فيه الصلاة ، وقدره أهل العلم بالا يقل عن واحد وثمانين كيلومترا .

والفطر في السفر رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بالرخصة

قحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه .

روى عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نغزو مع رسول الله على فى رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن، وعليه القضاء.

أما إذا خيف الضرر ووضحت المشقة فالأخذ بالرخصة أولى ، فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : كان رسول الله ولى سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ماله ؟ قالوا : رجل صائم فقال رسول الله ولى « ليس البر أن تصوموا في السفر » .

فعلة الفطر للمسافر هي الضرر والمشقة إذا خيفا فعليه الفطر وإلا فهو بالخيار فإذا ما تحققت المشقة وتأكد الضرر فالفطر أوجب من الصوم صوناً لكيان الفرد وحفظاً له من التهلكة : يقول الله تعالى ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾.

ورد عن النبى الله أنه كان فى سفر فى رمضان فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال : ﴿ أُولئك العصاة أُولئك العصاة أُولئك

وقد أوضح النبى على فضل المفطر على الصائم في الأجر تبعاً لتفوقه في العمل وذلك عند السفر نتيجة للمشقة التي عاناها الصائمون.

فعن أنس رضى الله عنه قال . كنا مع النبى على في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال : فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقى الشمس بيده قال ! فسقط

الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال رسول الله على « دهب المفطرون اليوم بالأجر » .

لله درك ياسيدى يارسول الله . لأنت الرحيم بأمتك ، الرفيق بأتباعك وصدق الله العظيم إذ وصفك بقوله ﴿ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ .

ويقول سبحانه ﴿ لقد جاءكم رسول من انفسكم عنزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ﴾ (التوبة: ١٢٨)

# العبيام والقرآن يشفعان

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله عنه أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام والشهوة فيشفعنى فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى فيه ، قال فيشفعان » .

يخبرنا رسول الله ﷺ أن الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة فيشهدان لصاحبهما بالخير ، ويطلبان من الله تعالى خير الجزاء ، وكمال الأجر والثواب .

والصيام والقرآن ينطقان يوم القيامة شانهما شان كثير من غير العاقل فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الجلود سوف تنطق وتشهد : ﴿ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شيء ﴾ (فصلت : ٢١)

ويوم القيامة يأذن رب العزة سبحانه وتعالى للصوم والقرآن بالشفاعة لصاحبهما فيشفعان له باذن الله .

﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ .

والصوم هو ركن الإسلام الحكيم، فرضه رب القدرة سبحانه

وتعالى فى شهر رمضان من كل عام .

وهو عبادة خالصة ش تعالى ، لايطلع عليها أحد غيره ، ولاحظ فيها للنفس البشرية ، بل الصوم فرض جهاداً للنفس وكبحا لجماحها وكسرا لشهواتها .

والصوم عبادة تخلو من الرياء والسمعة ، لأنها عمل بر بنية منفردة ، والصوم استغناء عن الطعام والشراب ، تشبها بالله تعالى فهو سبحانه يطعم ولا يطعم .

ولذلك يقول الله جلت قدرته ﴿ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لى وأنا أجزى به ﴾ أي أن الصائم يتقرب الى ربه جل وعلا بأمر هو متعلق بصفة من صفاته العليا: وإن كانت صفاته سبحانه لايشبهها شيء.

والقرآن هو كلام الله المبين ، وصراطه المستقيم ، فيه الهدى والنور ، وبه تشرق القلوب وتنشرح الصدور .

فتلاوته فى رمضان لها شأن عظيم ، لأنه أنزل على رسول الله ﷺ فى رمضان ، وكان جبريل عليه السلام يعارضه به فى كل رمضان مرة حتى إذا كان العام الذى انتقل فيه ﷺ إلى الرفيق الأعلى عارضه به مرتين .

فلنصم أيها المؤمنون صياماً حقاً ، لنصم كما صام سيدنا رسول الله على ولنقرأ القرآن العظيم ونتدارسه ، ونعرف أحكامه ، ونتدبر آياته ونعمل بها وخاصة في رمضان الخير .

ذلك كى يشفع لنا الصيام ويشفع لنا القرآن عند الله تعالى يوم القيامة ، يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

#### حقيقة الصوم

قال رسول الله ﷺ « كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش » .

والصوم يهدف إلى كسر شهوة الهوى لتقوى النفس على العبادة ، وسبيل ذلك الاستناع عن الطعام والشراب ، والبعد عن الملذات والشهوات وبذلك تنتصر الروح على الجسد ، وتسمو النورانية على المادية ، فيسيطر الإنسان على نفسه ، ويمسك بزمام جوارحه .

والنفس كالطفل إن تهمله شب علي

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم ومتى سيطر الإنسان على نفسه وكبح جماحها ، استطاع أن يتجه بها إلى حيث أمر الله من فعل للخيرات ، وإصلاح بين الناس، وحث على البر والتقوى ، وحفظ اللسان عن الهذيان وبعد

به عن الكذب والغيبة والنميمة وتحرج من الخصومة والجفاء وكف بقية الجوارح عن الآثام والمكاره ، وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار فلا معنى للصوم ـ وهو الكف عن الطعام الحلال ـ ثم الإفطار على الحرام فذلك كمن ينكث غزله .

ويقسم الإمام الغزالي الصوم إلى ثلاث درجات صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص

فصلوم العموم هو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة ، وصوم الخصوص هو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام .

وصوم خصوص الخصوص هو صوم القلب عن الهمم الدنية ، والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية .

فحدار أيها المؤمن أن تفوتك حقيقة الصيام ، واحترس أن ترجع من شهر رمضان خالى الوفاض ، فلا يكون حظك منه إلا الجوع والعطش ، واجتهدفى اداء صيامك واحرص على تحقيق معانى الصيام لتفز بالأمر الوفير فعن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى على قال « إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته » .

وقال عـمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ليس الصيام من الشراب والطعام وحده ولكنه من الكذب والباطل واللغو .

وقال جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة ولاتجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.

تلك هي آداب الصيام من تمسك بها فاز ونجا ومن استهان بها لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش . وقد كان السابقون يفهمون معانى الصيام ويستشعرون أنهم في صومهم في ضيافة رب العالمين . يروى أن الحجاج خرج ذات يوم فبلغ الصحراء ولما حضر غذاؤه قال : اطلبوا من يتغذى معنا ، فلم يجدوا إلا أعرابياً في شمله فأتره به فقال له هلم .

قال: دعانى من هو أكرم منك فأجبته. قال: ومن هو؟ قال: الله تبارك وتعالى . دعانى إلى الصيام فأنا صائم

قال: صوم في مثل هذا اليوم على حر؟ قال: صمت ليوم هو أحر منه.

قال: فافطر اليوم وتصوم غداً. قال أو يضمن الأمير لى أن أعيش إلى غد.

قَالَ : لَـيس ذلك إلىَّ . قال : فكيف تسـالني عاجـالا بآجل ليس إليه سبيل ؟

#### طوك المائم

جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال يارسول الله إنى لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه « يقصد رمضان » ولا أصلى إلا الخمس لا أزيد عليها وليس لله في مالى صدقة ولا حج ولا تطوع أين أنا إذا مت فتبسم

رسول الله وقال: « نعم معى ، إذا حفظت قلبك من اثنتين الغل والحسد ولسانك من اثنتين الغلبة والكذب ، وعينيك من اثنتين النظر إلى ما حرم الله وأن تزدرى بهما مسلما دخات معى الجنة على راحتى هاتين » .

تجد فى الحديث الشريف أن رجلا جاء يعرض حالته على رسول الله على الله الله وقد صدق فى قوله فهو يفعل من فرائض الدين ما تطيقه نفسه وما تسمح به حالته.

فهو يصوم شهر رمضان فقط ، ويصلى الأوقات الخمس فقط ولا يزيد على ذلك شيئا من النوافل مما يدلنا على أنه كان مكافحا في سبيل العيش طوال العام ، فهو يعمل دائما في عمل يستفيد جهده وعافيته ، وهو يعيش عيشة الكفاف ، فيحصل على قوت يومه من عمله ، ولا يتبقى من ماله مايتصدق به ، ولا يستطيع أن يوف رنفقات الحج ولاقدرة له على شيء من ذلك ، فهو يعيش

عيشة رقيقة ، ويريد أن يعرف مصيره إذا هو لقى ربه .

ويجيب الهادى البشير بابتسامة حانية ورقة رحيمة ، ونظرة رقيقة مبشرة . « نعم معى » .

ثم يريه الهادى البشير على مصابيح الطريق حتى يضيئها كيلا يضل وهى القلب واللسان والعينان يضىء حنايا قلبه بالإيمان الكامل والحب الصادق فينزع منه الغل والحسد ولذلك كان دعاء المؤمنين كما جاء في محكم التنزيل ﴿ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ﴾ وقال تعالى في أهل الجنة: ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ﴾ ويأخذ لسانه بالصدق، ولاينطق إلا بالحق، ولا يستعمله في غيبة أو نميمة وينأى به عن الكذب، فإن الكذب يهدى إلى الفجور والفجور يهدى إلى النار وقد اجاب رسول الله على رجل سائه عن شيء يدخله الجنة فقال له « امسك عليك لسائك » والله مع الصادقين يجزيهم بصدقهم احسن ما كانوا يعملون.

والعينان براقب الله تعالى فيهما . فلا يستعملهما فى النظر إلى ما حرم الله ويترفع بهما عن نظرة استهزاء أو سخرية أو ازدراء لمسلم فما خلقنا إلا لرؤية ملك الله عن وجل وما أحل الله تعالى النظر إليه .

تلكم ثلاثة شروط يوضحها الرسول الكريم لسائله إذا هو حفظها وأداها مع ذلك الحد الأدنى من العبادة التى بينها السائل في سرؤاله كان في صحبته على في الجنة أي في أعلى وأرقى منازل الجنة ﴿ مع النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ﴾ .

صدق الله العظيم

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : « فرض رسول الله على زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرقث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي ركاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من

الصدقات » .

فزكاة الفطر تزكية للصوم ، وتطهير للصائم مما قد يكون قد علق بصومه من شوائب ، وما أصابه من خلل في صومه ، فهي تنقية له وتصفية ، حتى يرفع الصوم إلى رب العزة صحيحا نقيا، ناصعاً جلياً ولذلك قيل « صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لايرفع إلا بزكاة الفطر » .

وهذا شأن الإسلام ترتبط فيه العبادات بمصالح العباد ، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ إِن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ فالصدقة تطهر ما شاب العبادة من أدران ، والحسنة تذهب السيئة ، يقول الله سبحانه ﴿ خَذَ مِن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ .

وهي طعمة للمساكين في يوم العيد يشاركون فيه إخوانهم فرحهم وبهجتهم فاللصائم فرحتان : إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فسرح بصومه ، وقد اقتضت حكمة الإسلام أن يكون الفقير شريكا للغنى في بهجة احتفاله بالفطر فأوجب التوسعة عليه في هذه المناسبة وإغناءه في هذا اليوم.

فعن ابن عمر قال: « فرض رسول الله على زكاة الفطر وقال: اغنوهم في هذا اليوم وفي رواية البيهقي: اغنوهم عن طواف هذا اليوم »:

وحكم زكاة الفطر الوجوب قال ابن عمر « فرض رسول الله وحكم زكاة الفطر » ولدخولها في عموم قول الله تعالى : ﴿ وآتوا الزكاة ﴾ . وموعد إخراجها من غروب شمس ليلة الفطر إلى ماقبل صلاة العيد ، وذلك لقول ابن عمر : « أن رسول الله على أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » أي قبل خروجه لصلاة العيد . فإذا أديت قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة لأنها آتت حكمة إخراجهاوهي إغناء المحتاجين في يوم العيد وإذ أديت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لها أجرها وأمر القبول فيها باعتبارها زكاة موقوفة على مشيئة الله تعالى ، وقال بعض الفقهاء إنها تجزيء إلى آخر يوم الفطر .

ويستحب التعجيل بإخراجها إلالضرورة ، كعدم وجود فقير في البلدة حال إخراجها ، أو الاحتفاظ بها للفقراء من الأقارب .

ولاباس من إخراجها في رمضان حتى يتمكن الفقير من الاستعانة بها على ما يحتاجه وإعداد مايلزمه هو وأولاده في ايام العيد لتتحقق الحكمة منها وهي مشاركة الفقراء في مباهج العيد بإعداد الثياب والحاجات اللازمة لهم ولعائلاتهم.

ولایجوز نقلها من بلدة إلى اخرى إلا لضرورة كوجود ذوى قرابة فى بلدة اخرى يريد أن يعطيه شيئاً منها أو لعدم وجود فقراء فى بلده .

#### أساء النسي

اسماء سيدنا رسول الله على وهي المكتوبة في

مواجهة الحجرة النبوية المطهرة في مسجده المنيف بمدينته المنورة بانواره المشمولة ببركاته وأسراره. (محمد) ﷺ (أحمد) ﷺ (حامد) ﷺ (محمود) ﷺ (احید) ﷺ (وحید) ﷺ (ماح) ﷺ (حاشر) ﷺ (عاقب) ﷺ (طه) ﷺ (يسن) ﷺ (طاهر) ﷺ (مطهر) ﷺ (طيب) ﷺ (رسول الرحمة) ﷺ (رسول الرحمة) ﷺ (قيم) ﷺ (جامع) ﷺ (مقتف) ﷺ (رسول الملاحم) ﷺ (رسول الراحة) ﷺ (كامل) ﷺ (إكليل) ﷺ (مدثر) ﷺ (مزمل) ﷺ (عبدالله ) ﷺ (حبيب الله ) ﷺ (صفى الله) ﷺ (نجى اش) ﷺ (كليم الله) ﷺ (خاتم الأنبياء) ﷺ (خاتم الرسل) ﷺ (محى) ﷺ (منج) ﷺ (مذكر) ﷺ (ناصر) ﷺ (منصور) ﷺ (نبى الرحمة) ﷺ (نبى التوبة) ﷺ (حريص عليكم) ﷺ (معلوم) ﷺ (شهير) ﷺ (شاهد) ﷺ (شهيد) ﷺ (مشهود) ﷺ (بشير) ﷺ (مبشر) ﷺ (نذير) ﷺ (منذر) ﷺ (سراج) ﷺ (مصباح) ﷺ (هدي) ﷺ (مهدى) ﷺ (منيس) ﷺ (داع) ﷺ (مدعو) ﷺ (مجيب) ﷺ (مجاب) ﷺ (صفي) ﷺ (عفو) ﷺ (ولى) ﷺ (حق) ﷺ (قوي) ﷺ (أمين) ﷺ (مأمون) ﷺ (كريم) 主 (مكرم) ﷺ (مكين) ﷺ (مـتين) ﷺ (مبين) ﷺ (مـؤمل) ﷺ (وُصول) ﷺ (ذو قوة) ﷺ (نو حرمة) ﷺ (نو مكانه) ﷺ (دو عدر) ﷺ (دو فضل) ﷺ (مطيع) ﷺ (قدم صدق) ﷺ (رحمة) ﷺ (بشري) ﷺ (غوث) ﷺ (غيث) ﷺ (غياث) ﷺ (نعمة الله) ﷺ (هدية الله) ﷺ (عروة وثقي) ﷺ (صراط الله) ﷺ (صراط مستقيم) ﷺ (ذكر الله) ﷺ (سيف الله) ﷺ (حزب الله) ﷺ (النجم الثاقب) ﷺ (مصطفي) ﷺ (مجتبي) ﷺ (منتقي) ﷺ (امی) ﷺ (مختار) ﷺ (اجیر) ﷺ (جبار) ﷺ (ابو القاسم) 離 (أبو الطاهر) ﷺ (أبو الطيب) ﷺ (أبو إبراهيم) ﷺ (مشفع) ﷺ (شفيع) ﷺ (صالح) ﷺ (مصلح) ﷺ (مهيمن) ﷺ (صادق) ﷺ (مصدق) ﷺ (صدق) ﷺ (سيد المرسلين) ﷺ (إمام المتقين) 謝數 (قائد الغر المحجلين) 謝 (خليل الرحمن) 主 (بر) 沙 (مبر) 離 (وجيه) 難 (نصيح) ﷺ (ناصح) 難 (وكيل) ﷺ (متوكل) ﷺ (كىفىل) ﷺ (شىفىق) ﷺ (مقدس) ﷺ (روح القدس) ﷺ (روح الحق) ﷺ (روح القسط) ﷺ (كاف) ﷺ (مكتف) ﷺ (بـالغ) ﷺ (مـبلغ) ﷺ (شــاف) ﷺ (واصل) ﷺ (موصول) ﷺ (سابق) ﷺ (سائق) ﷺ (هاد) ﷺ (مهد) ﷺ (مقدم) ﷺ (عـزيز) ﷺ (فاضل) ﷺ (مفضل) ﷺ (فـنلح) ﷺ (مفتاح) ﷺ (مفتاح الرحمة) ﷺ (مفتاح الجنة) ﷺ (علم الإيمان) ﷺ (علم اليقين) ﷺ (دليل الخيرات) ﷺ (مصحح الحسنات) ﷺ (مقيل العشرات) ﷺ (صفوح عن الزلات) ﷺ (صاحب الشفاعة) العدم على المقام على المقام الله القدم الله القدم الله المحصوص بالعز المحمدوص بالعز المحمدوم المعر الم

من لاليء السنة ١٠٣ الم

(ماحب (مخصوص بالمجد) 꽳 (مخصوص بالشرف) 꽳 (صاحب الوسيلة) 꽳 (صاحب السيف) 꽳 (صاحب الفضيلة) 꽳 (صاحب اللازار) 꽳 (صاحب السلطان) 꽳 (صاحب الرداء) 꽳 (صاحب الدرجة الرفيعة) 꽳 (صاحب اللازاج) 꽳 (صاحب اللازاج) 꽳 (صاحب اللازاج) 꽳 (صاحب المعافية) ٪ (صاحب اللواء) ※ (صاحب المعازج) ※ (صاحب المعافية) ※ (صلوات الله وسلامه عليه وعلى الهعافية) المعافية) المعافية (صلوات الله وسلامه عليه وعلى الهو

## مكانة الرسول عليه

لقد أنزل المولى سبحانه وتعالى سورا من القرآن الكريم جعلها فى مدح المصطفى على كسورة الضحى فذكر سبحانه وتعالى فى أولها ثلاثة أشياء تتعلق بنبوته «ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي» ثم ختمها

كذلك بأحوال ثلاثة فيما يتعلق بالدنيا والم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغني ثم انزل سورة الشرح فشرفه على بثلاثة اشياء والم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذى انقض ظهرك وهكذا حتى قال له سبحانه وتعالى وإنا اعطيناك الكوثر.

وتأمسل يساخسي المؤمن، لم يقسل الله سسنعطيك ، بل قال اعطيناك ليسدل على أن هذا الاعسطاء تفضسل الله تعالى به من القدم، والرسسول على يقسول «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسسد» فكانه سسبحانه يقول له قد هيأنا لك اسباب سعادتك قبل دخولك في هذا الوجود فكيف أمرك بعد وجودك واشستغالك بعبادتنا.

ولقد أنزل المولى سبحانه وتعالى فى القرآن العظيم سورا كثيرة باسمائه على كشيرة باسمائه الله كسورة طه وسورة ياسين ، وسورة محمد وسورة المزمل وسورة المدثر. وهذا زيادة فى تكريم المصطفى الله عند ربه عز وجل.

وكتب اسمه ﷺ على كل سماء، فقد أخرج البزار عن ابن عمر مرفوعا، أنه عليه الصلاة والسالم قال «لما عرج إلى السماء ما مررت بسماء إلا وجدت اسمى فيها مكتوبا «محمد رسول الله» ﷺ.

وقد سلماه ربه عنز وجل من اسمائه الحسنى بلحو سبعين اسما، ثم صلى عليه فلى ملائكته وأمسر المؤمنين للبالصلاة عليه فقال سبحانه «إن الله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما «ليجتمع الثناء عليه من أهل العلين العلوى والسفلى جميعا.

صلى الله عليه وسلم

# طاعة الرسول واجبت

كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أحدثكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم».

لقد جمع هذا الحديث جميع احكام الدين أولها عن اخرها فعفيه أن ما سكت عنه النبع فل فلم يامر به ولا نهى عنه فهو مباح وليس حراما ولا فرضا وأن ما أمر به فهو فرض ، وأن مانهى عنه فهدو حرام ، وأن ما أمرنا به فايتما يلزمنا منه ما نستطيع فقط.

فطاعة النبى واجبة على المسلمين يقول الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم وقوله سبحانه ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾. وقد كان المسلمون في عصر البعثة يفقهون معنى الطاعة للنبى على فينفذونها في رضا وسعادة وتسليم، فهم بذلك في رحمة الله وطاعته (من يطع الرسول فقد أطاع الله).

وطاعة النبى تقتضى تنفيذ أوامره واتباع تعاليمه واجتناب

ما نهى عنه دون لجاجة أو مجادلة بل بطيب نفس وراحة خاطر يقول على الله يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) تأكيدا لتسليم المسلمين بما يقرره النبى على من أحكام بقوله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).

كما يرفق النبى ﷺ بامـته فلا يكلفها إلا جهدها وطاقتها، ولا يشق عليها في امر أو تكليف بل يجعل تنفيذ أوامـره في حدود الاستطاعة عملا بقول الله تعالى ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾. ومن أقواله في هذا الشان (يسروا ولا تعسروا) ولقد كان يبدو تيسيره في سيرته ومخالطته لصحابته.

يروى انه فى حجة الوداع كان المسلمون يفدون عليه يسالونه عما فاتهم من شعائرهم فكان يجيب كلا منهم بقوله: «إفعل ولا حرج» تيسيرا على المسلمين وكان ﷺ لا يعرض له امران إلا اختار ايسرهما مالم يكن إثما تشريعا لأمته ورفقا بها.

وعندما فرضت الصلاة خمسين فى اليوم والليلة كان يلجأ إلى ربه يساله التخفيف عن أمت حتى أصبحت خمسا فى اليوم والليلة مع بقاء ثوابها بما يعادل الخمسين صلاة.

وهكذا كان ﷺ يدفع المشقة عن المسلمين ويهديهم إلى التيسير ويرفع عنهم الحرج ومن أقواله عليه الصلاة والسلام «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقي».

كما حذر النبى ﷺ من كثرة السؤال فيما لم يرد فيه نهى حتى لا يشق الناس على انفسهم كما كان يفعل اليهود والأمم السابقة من كثرة سؤالهم وتضييقهم على انفسهم واختلافهم على انبيائهم

فكان فى ذلك أخذهم بالشدة وهلاكهم، وفى ذلك يقول اله تعالى: ﴿ يِاللَّهِ الذِّينِ آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها والله غفور تسألوا عنها والله غفور رحيم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين﴾

ذلك أن التنطع فى الدين والالحاح فى السوال مما يقتضى التسديد فى الأحكام، فمن شدد شدد عليه فيا أيها المسلمون يسروا ولا تعسروا فان مع العسر يسرا.

عن أبى هريرة «رضى الله عنه» أنه قال وقال رسول الله

«إن الدين يسر ولن يساد الدين أحد إلا غلبة فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة».

يؤكد سيدنا رسول الله على فسى حديثه المبارك أن الاسلام دين سهولة ويسر، دين وسط واعتدال لا إفراط فيه ولا تفريط وسمى الدين الاسلامي يسسرا بالنسبة إلى الأديان من قبله لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على الأمم السابقة.

ولذلك فدعاء المؤمنين: ﴿ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ﴾.

يقول الرسول الكريم ﷺ «إن هذا الدين يغلب من غالبه اى شدد على نفسه فلابد من غلبته وقهره وعجزه بعد ذلك.

فإذا أراد صوم الدهر مثلا أو أن يصلى مائة ركعة، وبدأ بتنفيذ هذا دفعة واحدة فإنه في آخر الأمر يغلب ويترك الصلاة والصيام.

لأن النفس كالطفل تؤخذ بالمران والدربة شيئا فشيئا فتتدرج في مراتب العبادة وترتقى إلى إن تبلغ ماقدر لها.

قال ابن المنير، في هذا الحديث علم من اعلام النبوة، فقد راينا ويرى الناس أن كل متنطع في الدين ينقطم.

وليس المراد منع طلب الاكمل فى العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الافراط المؤدى إلى الملل أو المبالغة فى التطوع المفضى إلى ترك الأفضل أو إخراج الغرض عن وقته.

روى الامام أحمد أن رسول الله ﷺ قال «لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة وخير دينكم أيسره».

وقوله ﷺ «فسددوا» أي الزموا الصواب من غير افراط ولا تقصروا في القول والعمل.

وقوله ﷺ «وقاربوا» ، أى توسطوا بين الافراط والتفريط قال من لا ينطق عن الهوى ﷺ أحب الاعمال ماداوم عليه صاحبه وان قل.

ثم يبشر رسول الله هي الناس بعد ذلك بالثواب على العمل وإن قل، والاجر عليه من رب العزة سبحانه وتعالى لأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا.

ويأمر رسول الله ﷺ بعد ذلك باستغلال أوقات النشاط من النهار والليل في عبادة الله تعالى وتسبيحه وتقديسه وحمده ويشبه النبى الكريم العابد بالمسافر.

فكما أن المسافر يستحسن أوقاتا لسفره، فكذلك العابد يجب أن ينشط في أوقات النشاط وهي وقت الغدوة ـ وهي ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ـ أول النهار .. والروحة ـ من زوال

الشمس إلى غروبها والدلجة مشئ من الليل.

بسم الله الرحمن الرحيم وياايه المنمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا (المزمل) وقال سبحانه لرسوله في سورة طه وفاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضي.

عن حذيفة بن اليمان أن الهادي البشير عليه قال: «من لا يهتم بامر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه رست العامة المسلمين فليس منهم».

مىدق رسول الله ﷺ

في هذا الحديث النبوي الشريف دعوة إلى التكافل والتلضامن فى حكمتها دعوة وإرشاد إلى التناصح كسبيل إلى ذلك ليس مثله سبيل وتعريف للمؤمنين بأن انتماءهم للجماعة لايكون إلا باهتمام إيجابي بها بمختلف شئونها.. اهتمام يترجم إلى نصح لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللامام ولعامة المسلمين.

فالايمان يجمع المؤمنين على الصفاء والمحبة ، ويشدهم إلى بعض بأوامر اقوى من وشائح القربي أو عصبيات الدم أو علاقات المصالح.. والمؤمن الحق يتبع في منهجه وتصرفه عن هذه الأصرة المتينة القوية، فيضع نفسه في خدمة الجماعة ، ويترجم حبه لها إلى اهتمام إيجابي بها، ولا يمكن لمؤمن حق أن يكون في شعوره ومنحاه على غير هذا السبيل الذي يأتلف فيه الجميع في إطار

المبدأ الكريم الذى أقره المصطفى عليه الصلوات «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

ولأن النصح عطاء منبعه الود والمحبة \_ وهما رباط المؤمنين \_ فقد حث عليه الهادى البشير عليه الصلاة والسلام ، ورفع من شأنه حتى جعله مرادفا للدين نفسه، فقال «الدين النصيحة» ... وفيما قرآناه من حديث مواكبة واتساق مع هذا المعنى يتجلى فيما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام من أن الانتماء الحق إلى جماعة المؤمنين لايكون إلا بالنصح لله ولرسوله ولكتابه وللامام ولعامة المسلمين.

فكيف يكون النصح الذى يعنيه الحديث الشريف لكل هؤلاء؟
إن النصيصة فى اللغة تعنى إخلاص المحبة وصدق المودة
وصحة الاعتقاد، والتناصح يعنى تبادل الاخلاص والارشاد إلى
الخير والصواب.. والنصيحة لله سبحانه وتعالى وهو الحكيم
الخبير إنما تعنى الايمان الكامل به، والاعتقاد الراسخ فى
وحدانيته ، وإخلاص النية فى عبادته ووصفه بما هو أهله،
وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، والخضوع له ظاهرا وباطنا والرغبة

والنصيحة لرسوله به إحياء سنته والالتزام بها والتخلق باخلاقه الظاهرة، والدعوة إلى طريقته، والاحتكام إلى شريعته والنصيحة لكتابه، هي حسن تلاوته ، وحفظ حدوده ، والعمل باحكامه والتزام أوامره، واجتناب نواهيه، ونشر مبادئه وقيمه وآدابه واتخاذه دستورا للحياة الطيبة.

والنصيحة للأثمة، هي معاونتهم على ما كلفوا به، وتنبيههم

عمياه.

عند الغفلة وإرشادهم عن الهفوة، وتعليمهم ما جهلوا وإعلادهم باخلاق عمالهم وسيرتهم في الرعية ورد القلوب النافرة إليهم.

والنصيحة لعامة المسلمين، هي الشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة سغيرهم، وتفريج كروبهم وعلى حل مشاكلهم.

واعلم ياأخى أن النصيحة لايقبلها إلا أصحاب العزائم القوية والنفوس الراعية في الكمال، قفى ماثور الحكم. «ودك من نصحك وقلاك من مشى في هواه».

عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله الله بيدى بيردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدى لأكسوكها فأخذهما النبى الله محتاجا إليها «فخرج إلينا وانها إزاره.. فقال له رجل، أكسنيها، ما احسنها. فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم» ثم

ارسل بها إليه بعد أن قام من مجلسه «فقال له القوم ما أحسنت» لبسها النبى صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته، وعلمت أنه لايرد سائلا فقال الرجل: إنى والله ما سالته لالبسها، وإنما سائته لتكون كفنى قال سهل: فكانت كفنه.

فى هذا الحديث الذى رواه سهل بن سعد عليه الرضوان من السيرة العطرة تتبدى الاخلاق المحمدية فى علوها وكمالها، وتتبدى عظمة المصطفى عليه الصلاة والسلام فى إيثاره وحبه للمسلمين، وبره بهم وحدبه عليهم.. فهو عليه الصلوات من قال له رب العملين: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم .. وهو من حدثت عنه الأيات البينات فقالت: ﴿ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾... وهو عليه الصلوات القائل: ﴿بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ﴾...

كان عليه أكرم الصلوات والتسليمات خير أسوة للمسلمين فيما دعاهم إلى التحلى به والثبات عليه من كريم الأخلاق والسجايا والخصال... وصفه الامام على رضى الله تعال عنه فقال: كان أجود الناس كفا، وأوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، والينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. من رأه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله وما سئل عن شئ قط إلا إعطاه.

نعم... لم يسال عليه الصلاة والسلام عن شئ قط إلا أعطاه

وقد حث المسلمين كثيرا - فيما حثهم عليه - على البذل والعطاء والبر بعضهم ببعض، وضرب بنفسه اعظم المثل في إيثاره وسماحته وتقديمه الغير على نفسه مهما اشتدت حاجته.

يقول عليه اكرم الصلوات والتسليمات.

«أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من شمار الجنة وإيما مسلم سقى مسلما على ظما سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم.

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من مسلم كسا مسلما ثوبا إلا كان في ستر الله مادام عليه منه خرقة (خيط او سلك)».

#### صدق رسول الله ﷺ

وقد رايناه عليه الصلاة والسلام، على شدة حاجته للبردة التى كان يتدثر بها، قد اعطاها فى سماحة وإيثار للرجل الذى ساله إياها، ثم ظهر فيما بعد أنه ابتغى أن تكون له كفنا يتبرك به.

وفي الأثر الشريف أنه عليه الصلوات حمل إليه يوما تسعون الف درهم، فوضعها على حصير، ثم مال إليها

من لآليء السنة ١١٧ 🖿

ققسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها... ثم جاءه رجل يساله فقال له عليه الصلاة والسلام، «ما عندى شئ، ولكن ابتع على (أى اشتر ما تريد على ذمتي) فإذا جاءنا شئ قضيناه.. وهنا قال عمر بن الخطاب وكان حاضراً يا رسول الشناه ما كلفك الله ما لا تقدر عليه .. فكره النبى و شي منه ذلك فقال الرجل مخاطبا الرسول عليه الصلوات انفق ولا تخش من ذى العرش اقلالا فابتسم صلوات الله وسلامه عليه حتى عرف السرور على وجهه.

و يؤثرون على انفسهم ولو كسان بهم خصاصسة، ومن يوق شيح نفسه فأولئك هم المفلحون،

صدق الله العظيم (الحشر)

#### مكانة أهل النبيت

ايها الاخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته روى الامام مسلم ان زيد بن ارقم قال قام رسول الله عليه خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال «أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتينى السول ربى عز وجل (يعنى الموت) فاجيبه، وإنى

تارك فيكم ثقلين كتاب الله فيه السهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله عز وجل وخذوا به، وأخل بيتى اذكركم الله في أهل بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي».

ايها المؤمنون نعرف من الحديث الشريف أن الرسول ﷺ قد اخبر بدنو اجله قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلي، ونلمس فى هذا تأكيدا منه ﷺ على انه بشر يوحى إليه، يجرى عليه ما يجرى على البشر فإذا ما أتاه رسول ربه عز وجل لبى وأجاب وقد قال له رب العزة فى محكم التنزيل ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾.

ورحمة النبى الله بامته وحرصه عليها يدفعانه إلى التذكير والتنبيه إلى أنه تارك لها مبادئ الحق والضير، ومصادر الأمن والهدى ومنابع النور والحكمة في القرآن الكريم والسنة المطهرة فمن تمسك بها لن يضل أبدا بل يبقى على الحق والصراط

المستقيم ويسميها في الحديث الثقلين والثقل شئ نفيس مصون، ثم يختتم السول الكريم على وصيته بقوله اذكركم الله في أهل بيتى ويكررها ثلاث مرات.

وفى هذا التكرار إشارة إلى مكانة أهل البيت الأطهار، ومنزلتهم عند الله وعند رسوله على تلكم الدوحة النبوية الطاهرة التى نشأت فى بيت الرسالة، وشاركت رسول الله على فى كل شئ، حياته اليومية، أكله وشربه، كلامه وفعله، ووعت عنه حديثه وحكمته، ومبادئه وتشريعه، ونوره وهديه.

فأهل البيت هم الذين رباهم صفى الرحمن بما تلقى عن ربه من قيم سامية وبما نشأ عليه من صفات وآداب راقية، هؤلاء الذين نشأوا فى رحاب الكمال البشرى والصفاء الانساني، فنشأوا فى أطهر وأشرف رحاب، ونهلوا من أعذب المناهل دينا وخلقا وسلوكا من القدوة الحسنة والأسوة الطيبة ممن أرسله الله تعالى رحمة للعالمين فكانوا بذلك، مصابيح تضئ للناس طريق الله ورسوله، ومنارات للعلم والدين، وأمثله تحتذى فى سلوكهم وآدابهم وموارد تقصد فى فقههم وفهمهم لأمور الدنيا والأخرة.

ويذكرنا رسول الله الله الله الله الله الله المارك ان نحسن مودتهم، ونحرص على اتباعهم، والأخذ عنهم، والنهج على ما نهجوا وان ننزلهم منزلتهم فكل مسلم يدعو لهم فى كل صلاة فى التشهد كل يوم، اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

## أبواب الشبير

#### اخرج ابن حبان أن رسول الله على قال:

ان ابواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير، والتهليل والأمر بالمعروف، والنهى عن النكر، وتسمع الاصم، وتهدى الأعمى وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع

اللهفان والمستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف ... فهذا كله صدقة منك على نفسك .

هذا هو نبى الخير صلوات الله وتسليماته عليه يفتح أمامنا ابواب الخير . ويدلنا عليها بابا ، بابا وإذا كانت نعم الله عز وجل لاتحص ولاتعد فان كل نعمة من هذه النعم للاعمة أو باطنه لا زكاة مطلوبة .

وكما أن للمال زكاة ، وللزرع زكاة ، ولللنعام زكاة ، فللعافية زكاة وللجاه زكاة .

ففى كل يوم تطلع عليك شمسه وأنت صحيح معافى ، عليك ذكاة تؤديها شكرا لله ، طالما تحرك فى بدنك مفصل أو أضطرب فى جسمك عضو ، وجبت عليه ذكاته شكرا للمنعم الخالق . وفى كل قطرة دم تجرى فى عروقك ، وفى كل نظرة يرنو إليها بصرك ، وفى كل نفس تخفق به رئتاك ، نعمة كبرى ، وجبت عليك زكاتها حمدا وشكرا لله .

إن الصدقة في الاسلام حق معلوم لافي الدراهم والاموال وحدها ولكن في العواطف النبيلة ، والاحساس المرهف ، والشعور الكريم ، الذي يشد أفراد المجتمع بروابط وثيقة من التآخي والتراحم ، إنها تفجير لنابع الضير في النفس البشرية حتى تنساب على طبيعتها ، فتغمر كل واد ، ويرتوى منها كل مكان .

ومن هذا أطلق الرسول الكريم صلوات الله وتسليماته عليه الأمر بالصدقة فقال موضحا في عموم وشمول على كل مسلم.

وكذلك أطلق الهادى البشير على عمل الخير وجعله رحيبا، لايضيق عن شيء ولايخرج عن دائرته معروف مهما عظم او صغر.

فسبحان الله والحمد لله ولااله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

من الصدقات الباقيات الصالحات ، ولذلك طالبنا الله عز وجل بأن نذكره كثيرا ونسبحه بكرة وأصيلا .

وإذا كان لكل نعمة زكاة فإن للجاه أيضا زكاة .

فان قدمت لأخيك يد المساعدة ، فنفست عنه كربته ، أو كشفت غمته ، أو قضيت حاجته ، فلك بهذه المشاركة النبيلة عند الله ، أجر عظيم .

أخرج الطبراني أن رسول الله ﷺ قال:

« إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس ، يفرع إليهم الناس في حوائجهم ، أولئك هم الأمنون من عذاب الله » .

روإذا كان الناس في هذه الأيام يتحدثون عن النظافة ، ويطالبون بها ويحشدون الطاقات لها ، فان رسول الله ﷺ ادخل هذا الأمر في دائرة عمل الخير عندما قال : ﷺ « وإماطة الأذي عن الطريق صدقة » .

ولو أننا عملنا بهذا التوجيه النبوى الكريم ، واشتركنا جميعا فى تنفيذه لظهر أثر ذلك جليا فى بيوتنا وشوارعنا وطرقاتنا ، ونوادينا ، وجميع شئوننا .

### قوة المقيدة

عن أنس رضى الله عنه قال :كنا مع النبى الله عن غزوة فلقى العدو فسمعته يقول :« يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين».

فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين ايديها ومن خلفها ، وماذلك إلا لأن النبى والذين امنوا معه إنما يقاتلون لإعراز كلمه الحق ودفاعا عن النفس والوطن وهم يستمدون العون من الله الذي اسلموا إليه منيبين فكان حقا على الله أن يمدهم ويعرهم بنصره يقول الله تعالى : ﴿إِنَا لَنْنُصُورُ رَسَلْنًا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾ .

وقد كان النبى الله يدعو ربه يوم بدر فيما رواه الامام مسلم وقد استقبل القبلة ثم مد يده فجعل يهتف بربه ويقول: « اللهم أنجز لى ماوعدتنى، اللهم آت ماوعدتنى، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لاتعبد فى الأرض » فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه.

وما كان أسرع تلبية الله تعالى لدعوة نبيه وتصديقه وعده

﴿ فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ﴾ .

كل ذلك يؤكد فعالية قوة العقيدة وأثرها العظيم في الفوز بالنصر في انتصر المسلمون في أول عهدهم وفي جميع فتوحاتهم الاسلامية الرائعة بالعدة أو العدد بل كان انتصارهم انتصار عقيدة ﴿ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴾

وفى هذا المعنى يقول الامام على بن أبى طالب كسرم الله وجهه للخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينما أراد أن يشترك معه فى قيادة الجيش بعد أن تكاثرت جيوش الفرس على المسلمين: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولاقلة ، وهو دين الله الذى أظهره وجنده الذى أعده وأمده حتى ما بلغ وطلع حينما طلع ونحن على موعد من الله ، والله منجز وعده ، وناصر جنده ، ومكان القيم من الأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه فإذا انقطع النظام تبعثر الخرز ثم لم يجتمع بحذا فيره .

والعرب وإن كانوا قليلا هم كشيرون بالاسلام واعزاء بالاجتماع فأما ماذكرت من سير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله تعالى أكره لمسيرهم منك وهو أقدر على تغيير مايكره وأما ماذكرت من عددهم فإذا لم نقاتل بالكثرة وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة فتقوى الله مجلبة وهي السلاح الأول والعدة المثلى.

وإلى جانب تقوى الله والاعتماد عليه واستجلاب العون منه فإن على المسلمين أن يستعدوا بكل قوة يقول الله تعالى:

﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون

به عدو الله وعدوكم 4.

والقوة ورباط الخيل هى كل مايستعمل فى القال كالطائرات والدبابات والصواريخ والمفرقات وكل مايرهب العدو من قوة المؤمنين - كما كان النبى الله يدعو المسلمين الى تعلم أفانين الحرب وأساليب القتال كالرماية والفروسية فإذا أذن مؤذن الجهاد تقدم المسلمون كما وصف سعد بن معاذ رجاله قائلا : إذا لصبر فى الحرب صدق فى اللقاء ، لعل الله يريك منا - يارسول الله - ماتقر به عينك فامض لما أمرك الله .

#### مسئولية الولاية

يرشد الهادي البسير عليه الصلوات في هذا الحديث الشريف الى ركيزة اساسية من ركائز الحكم الذي هو في عنق الحاكم امانة ووديعة ، ويلفت النظر إلى أن اختياره لمن يعينهم لأمر أو لأخر من أمور المسلمين إنما يجب أن يكون بريئا من الجاملة والمحاباة ، وأن لايتوخى إلا صالح الجماعة باختيار الكفء القادر على القيام بما سيناط به .. وفي مثل هذا المعنى يقول صلوات الله وسلامه عليه : « من استعمل رجلا على عصابة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين». وليس أجدر بعذاب جهنم من هذا الذي يقارف مثل هذه الضيانة واحراها بالعقاب .

والخطاب فى الحديثين الشريفين إنما هو خطاب عام لكل من ولى أمرا من أمور المسلمين ، ومهما كان مكانه فى سلم الحكم أو

الوظائف .. فحما من أحد من هؤلاء ابتداء من رئيس الدولة إلى أصغر العمال والموظفين إلا ويوكل إليه على اختلاف الحكم والمناسبات أمر الاختيار فيما سيناط بهم مهام أو اخرى من مهام الدولة وشئون الناس .. ومن ثم فإن كل واحد منهم مطالب بأن يراقب الله وحده في اختياره ، وأن يبرئ نفسه من الهوى أو المصلحة الشخصية ، وأن يجعل صالح الجماعة وحدها هو هدفه وغايته .. فيختار لما يروم الاختيار فيه اكفا من يستطيع الاضطلاع به ، والكفاءة هنا محسوبة بالقياس إلى نوع العمل ومتطلباته .. أي بالاختيار الرجل المناسب للمكان المناسب ، ذلك أن الأعمال في نوعياتها ومواصفاتهام تغيرة متباينة ، كما أن الناس في قدراتهم وإمكاناتهم مختلفون ، فقد تغلب على الشخص الأمانة أو القوة ، وقد تجتمعان فيه معا ، بقدر أو بآخر .. وقد يتميز في التخطيط عن التنفيذ أو في الأعمال الفكرية على اليدوية.. ومن ثم تكون العبرة بمطابقة مواصفات إمكانيات الشخص لمواصفات ومتطلبات العمل الذي سيختار لاضطلاع به والقيام عليه .

وليس يخفى أن إحسان الاختيار فيما يوكل إلى الناس من مهام واعمال إنما هو ركيزة التقدم والحضارة للجماعات والدول ، وإن الأمم التى تروم النهضة لنفسها فى حاضرها ومستقبلها ، تهتم بذلك فتحسن الاهتمام والهدى المحمدى هو على رأينا قد سبق أمم الحضارة جميعا .. فى هذا المضمار بنيف وألف عام ، ثم هو أضاف الى جانب المصلحة التى تقيسها العقول فى عالم الماديات .. أضاف مزية أخرى أكرم وأجدى من كل المزايا ، ألا وهى استجلاب المثوبة والرضوان بإحسان الاختيار .. وحسب المؤمن هذا كله ليضع الهدى النبوى نصب عينه ويراقب الله فيما اتتمنه أمته عليه وتعهد إليه به.

#### ملوك الوالى

عن أبى حميد الساعدى قال: استعمل النبى ﷺ ابن اللتبية على صدقات بنى سليم فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا إهدى إلى فقام رسول الله ﷺ على المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال « مابال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى أفسلا قعد في بيت أبيه

أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى اليه أم لا ؟ والذى نفسى بيده لاينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إما بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر.

ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه وقال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ».

يبين الحديث الشريف أمورا ثلاثة هي دستور الولاية

أولها اسلوب الولاية فالوالى عامل للدولة لايمتاز على فرد منها فيما وراء ذلك وهو يؤدى عمله بالمعروف لقاء ما تفرضه له من أجر ولايحق له أن يحصل من أحد من الناس على ميزة أو هدية لقاء عمله ولو كانت تافهة فإن فى ذلك شبهة استغلال سلطته والانتفاع من ادارته ، ذلك أن الوالى اذا فسد فسدت الرعية وصار

أمر الدولة إلى ضياع وقد كان صحابة رسول الله على يقفون على هذا المعنى ينفذونه فى أنفسهم واهليهم فقد حدث أن اشترى عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما إبلا هزيلة وساقها إلى الدمى ، فلما سمنت ذهب بها الى السوق ليبيعها فلما رآها عمر قال لابنه يوضح له موضع الريبة فى كسبه: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين ، اسقوا ابل ابن أمير المؤمنين ياعبد الله بن عمر خذ راسمالك واجعل الربح فى بيت مال المسلمين .

ثانيها رقابة الأمير لولاته فهو لايزال يلاحقهم بنظره ويتنسم اخبارهم حتى يعلم كيف يعاملون الرعيه وفى ذلك يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أرايتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل ، أكنت قضيت ماعلى ؟ قالوا: نعم: قال لا حتى انظر فى عمله ، أعمل بما أمرته أم لا: وقد كانت نتائج هذه الراقبة وآثار هذه المحاسبة التزام الولاة ﴿ لجادة الحواب ورعاية الحقوق والبعد عن المخالم . ومن ذلك ماورد بالحديث الشريف من محاسبة النبى الله لوالى الصدقات حتى لايتفشى الاهمال أو تهدر حقوق الناس ، أو تنتهب أموال الدولة ، وقد سار الخلفاء على هذه السنة فقد حاسب عمر بن الخطاب أبا هريرة بعد أن ولاه البحرين حسابا عسيرا فقال له : ياعدو الله أسرقت مال الله ؟ قال است بعدو الله ولا عدو كتابه ولكنى عدو من عاداهما ولم أسرق مال الله قال : فحمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف درهم قال : خيلى تناسلت وعطائى تلاحق وسهامى تلاحقت فقبضتها منه .

وثالثها الجزاء الدنيوى والأخروى: فها هو رسول الله هي يغضب غضبا شديدا على ابن اللتبية لقبوله الهدايا من الناس وينذره عقاب يوم القيامة بأن يطوق عنقه ماحمل من غلول وما

<sup>₪</sup> ۱۳۰ من لأليء السنة

قببل من هدایا وهذا عمر بن الخطاب رضی الله عنه یشکو إلیه اهل محسر من والیها عیاض بن غنم فامر الخلیفة باحضاره وکان رجلا بدویا ، فلما رأی من ریف مصر ابیض سمن ، فقال له منتهزا : استعملتك وشرطت علیك شروطا فترکت ما امرتك به وانتهکت ما نهیتك عنه اما والله لاعاقبنك عقوبة إبلغ إلیك فیها ، ثم اتاه بدراعه من کساء وعصا وثلاثمائة شاه من شاء الصدقة وقال له : البس هذه الدراعة وقد رأیت اباك وهذه خیر من دراعته وهذه خیر من عصاه ، اذهب بهذه الشاة فارعها فی مکان كذا وكذا وكذا وكان ذلك فی یوم صائف ولا تمنع السائل من البانها ولحومها شیئا واعلم فکان ذلك فی هذا الدرس ما اعاد الوالی إلی صوابه فرده عمر فکان خیر عامل .

# النبح وهلك

ايها الاخوة المؤمنون .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رسول الله كله « إياكم والشح فإنه الهك من كان قبلكم ، أمرهم بالكذب فكذبوا ، وأمرهم بالظلم فظلموا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » في هذا الحديث الشريف الهادي الاخوة يحذرنا الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه من رذيلة هي أم الرذائل إذا تقشت في قوم أشاعت فيهم المهالك وانزلت بهم النوازل .. تلك هي رذيلة الشح أو البخل أو الحرص والامساك والتقتير.

ولقد أهلك الشح من قبلنا أقواما فحملهم على أن يستحلوا محارمهم وأن يسفكوا دماءهم وأحل بينهم الكذب مكان الصدق ، والظلم مكان العدل والقطيعة مكان الوصل والتواد والتعاون ، والضعف مكان القوة ، أن الشحيح لايواجه مطالب العطاء والبر إلا بالكذب ولايغذى نوازع شراهته وجنونه بالمال إلا بالظلم ولايقيم بينه وبين الناس إلا سدودا من النفور والكراهية والعزلة .. وهو بذلك خطر على أمن المجتمع وقوته وتماسكه وصلاحه .

ولذلك توعد القرآن الكريم هؤلاء الاشتاء بقوله تعالى: 
ولاتحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم،

بل هو شر لهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة كه ووعد الذين يتقون شح انفسهم بالفلاح في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُوقَ شَحْ نَفْسُهُ مَا المُفْلَحُونَ ﴾ .

وفى الهدى النبوى الشريف كثير من الاحاديث التى تنهى عن الشح والبخل .. يهول الهادى البشير صلوات الله وسلامه عليه السخى قريب من الله ، قريب من الناس قريب من الجنة ، والبخيل بعيد من الله ، بعيد من النار ويقول المن ، بعيد من الجنة قريب من النار ويقول في ليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع الى جنبه ويقول أيضا : شر الطعام طعام الوليمة ، يدعى إليها الشبعان ويحبس عنها الجائع .

ومثلما نهى القرآن والسنة عن البخل والشح فقد حضنا على الكرم والسخاء والبذل والانفاق فى سبيل الله تعالى وفى سبيل الخير العام والبر بالفقراء والعاجزين عن الكسب وكان رسول الله الخير الناس وأيسر الناس وأكرم الناس، ولم يكن جوده لكسب محمدة أو اتقاء منقصة بل كان فى سبيل الله وابتغاء مرضاة الله وكان كرمه إيثارا على نفسه وأهله، فهو يعطى أحوج ما يكون إلى مايعطيه ويبذل الكثير وهو محتاج الى القليل وماسئل عن شيء قط إلا أعطاه، وماسئل شيئا فقال للسائل لاقط ـ قال الشاعر المؤمن

ماقال لاقط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم

# أمور ينكرها الإسلام

روى الامام مسلم عن بعض ازواج النبى الله أنه قال « من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » وفى رواية أخرى « من أتى عرافا فسأله عن شئ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، العراف هو الحازى أو المنجم ، وهو الذى يدعى علم الغيب ويستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعى معرفتها وكل هذا من باب الكهانة كما قال القاضى عياض رضى الله عنه قال أبو عمر بن عبد البر من المكاسب المجمع على تحريمها الكهانة وادعاء الغيب وأخبار

ونحن نسوق هذا الحديث لما يلجأ اليه بعض الناس من إتيان المنجمين والمشعوذين والكهان وانخداع كثير من الناس بأقوالهم فحصلوا منهم على السراب فضلا عما دخل على عقيدتهم من فساد وهذا من الكبائر ، ولذا قال رسول الله على « لم تقبل له صلاة أربعين ليلة »

روى الامام مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت سالت رسول الله عنها الكهان فقال « ليس بشىء فقالوا

السماء .

يارسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا فقال رسول الله ﷺ تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة .

قال رب العزة سبحانه وتعالى فى محكم التنزيل ﴿ وعنده مفاتيح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وماتسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولاحبة فى ظلمات الارض ولارطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ﴾.

قال عز وجل ﴿ قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله ﴾ .

قال علماؤنا أضاف الله سبحانه وتعالى علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية في كتاب الله ، فمن قال إنه ينزل الغيث غدا وجزم فهو كافر ومن قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر فإن لم يجزم وقال إن النوى ينزل الله به الماء عادة ، وأنه يسبب الماء عادة ، وأنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر إلا أنه يستحب له الا يكلم به فإن فيه تشبيها بكلام أهل الكفر وجهلا بلطيف حكمة الله تعالى لأنه سبحانه وتعالى ينزل المطر متى شاء بوحيثما أراد .

أما من ادعى الكسب فى مستقبل العمر فهو كافر ، أو أخبر عن الكائنات المجملة أو المفصلة بداياتها ونهاياتها فلا ريبة فى كفره. أما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر قال العلماء إنه أمر

من لاليء السنة ١٧٥ ه

يدرك بالحساب وتقدير المنازل حسبما أخبر الله عنه في قوله تعالى ﴿ والقمر قدرناه منازل ﴾ ،

أيها ألمؤمنون ، من كل ماتقدم نعرف أن الله تعالى عنده علم الغيب ، وبيده الطرق الموصلة إليه ، لايملكها إلا هو فليكن اتجاهنا إليه ، وتوكلنا عليه ، فلا معقب لحكمه ، ولاراد لفضله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .

### مور لا يقرها الإسلام

روى الامام أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله على قسال إن الرقى والتمائم والتولة شرك».

يؤكد رسول الله الله الله المن يتخذ شيئا من هذه الأمور يقصد النفع أو الحفظ، أو دفع مكروه أو قضاء حاجة، فقد أشرك والعياذ بالله، لأنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله، وليس لمخلوق من مخلوقاته أن يدعى لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا أن يدعيه أحد له.

وقد وصف الله تعالى قومه يدعون الايمان بينما يتسرب إلى قلوبهم الشرك عن طريق هذه الأمور ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فى الخوف من قوة غير قوة الله كحاكم أو ظالم أو صاحب جاه، مشركون فى جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكن لغير الله مشركون فى عبادة يلحظ فيها وجه مع وجه الله تعالى، ولذا يقول سيدنا رسول الله ﷺ «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل».

وفى مسند الامام احمد من حديث عقبة بن عامر ـ قال: قال رسول الله على: «من علق تميمة فقد أشرك».

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على «يقول

الله أنا أغنى الشركاء عن الـشرك، من عمل عملا أشرك فـيه معى غيرى فشركه وشريكه».

وروى الامام أحمد عن أبى سعيد بن أبى فضالة قال سمعت رسول الله على يقول: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله، فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك».

أيها المؤمنون، هذا هو الشرك الخفي، الذى يحتاج إلى اليقظة الدائمة للتحرز منه ليخلص الايمان، والكثيرون لا يكلفون نفوسهم عناء تحرى الحق.

وروى أبو داود عن عبدالله بن مسعود عن النبي الله أنه قال : «الطيرة شرك ـ قالها ثلاثا».

وروى عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على قال: «من رجعته الطيرة عن حاجة فقد أشرك» قيل يارسول الله وما كفارة ذلك ؟ قال: «أن يقول أحدهم اللهم لاطير إلا طيرك ولاخير إلا خيرك ولا إله غيرك ثم يمضى لحاجته».

وفى رواية اخرى «إذا وجد ذلك احدكم فليقل اللهم لاياتى بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك» ثم يذهب متوكلا على الله فإن الله يكفيه ماوجد فى نفسه من ذلك وكفاه الله تعالى ما يهمه.

أيها المؤمنون إن جميع المقادير بيد الله سبحانه وتعالي، وهـ و جـل شـانه الذي يدير الأمر، لا يـشـرك في حكمه أحـدا، ولا يعـلم مخلوق شـيئا من الغيب، لأن الله تعالى لا يطلع على غيبه أحـدا، فلنجأ إلى الله ولنتوكل عليه، ولنؤمن به، فإذا استعنا به أعاننا، وإذا سالناه أجابنا، وإذا استنصرناه نصرنا، فهو سـبحانه الذي بيده مقاليد السموات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله.



قال الهادى البشير ﷺ «اليمين الكاذبة منفقة السلعة ممحقة البركة».

وإذا كان الثناء على السلعة مكروها من حيث إنه فضول لا يزيد في الرزق فإن اليمين الكاذبة أشد واقسي.

ويوجب الشرع على البائع أن يظهر عيوب سلعته خفيها وجليها، ولا يخفى منها شيئا.

فإن أخفاه كان ظالما غشاشا تاركا للنصبح في المعاملة مما هو واجب شرعا.

مر رسول الله على رجل يبيع طعاما فاعجبه، فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال ما هذا \_ قال الرجل أصابته السماء أى مطر من السماء فقال على «هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس \_ من غشنا فليس منا».

وقال ﷺ لا يحل لأحد أن يبيع بيعا إلا أن يبين آفته ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه.

فالمسلم لايرضى لأخيه المسلم إلا ما يرضاه لنفسه، والمسلم الحق يعتقد أن تلك الأمور الملتوية لاتزيد الرزق بل تمحقه وتذهب

بركته والمال الذى يجمع عن طرق غير مشروعة يهلكه الله دفعة واحدة.

روى أن رجلا كانت له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها الماء ويبيعه. فجاء سيل أغرق البقرة وما عنده من متاع ونجا هو وأولاده، فقال بعض أولاده إن تلك المياه هى التى صبيناها فى اللبن تجمعت واجتاحت كل شع.

والمال لا يزيد بالحرام ولا بالخيانة، كما أنه لا ينقص من صدقة وقد يزيد الله القرش الواحد ويبارك لصاحبه فيه حتى يكون سببا لسعادته بينما قد ينزع الله البركة من الآلاف حتى تكون سببا لهلاك صاحبها بحيث يتمنى الافلاس منها.

وفوائد أموال الدنيا أيها المؤمنون تنقضى بانقضاء العمر، وتبقى مظالمها وأوزارها، فكيف لعاقل أن يستبدل الذي عو أدنى بالذي هو خير.

والخير كله في اتباع قواعد الدين في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء وجميم أنواع التعامل بين الناس.

قال رسول الله ﷺ «رحم الله أمرا سهل النبيع سهل الشراء سهل الاقتضاء».

فليعرف كل منا أيها الاخوة أمور دينه في حياته، في معاملاته، في أعماله كلها فمن أتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقي.

وليت جنب كل مسلم كل كذب فى يمين أو حلف، فإنه محاسب على ما يخرج من فمه قال تعالى ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾

#### شياطين الإنس والجن

روى عن عوف بن مالك عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شر شر شر من شياطين الانس من شياطين؟ قال «نعم هم شر من شياطين الجن».

فى الحديث الشريف يرشدنا الرسول ﷺ ضمن إرشاد أبى ذر إلى التعوذ بالله تعالى من شياطين الانس والجن، ويبين ﷺ أن شياطين الانس أشد وأنكى من شياطين الجن.

فإن شياطين الجن ليس لهم سلطان على المرء إذا هو أطاع ربه وانخرط في ذكر أو تسبيح أو صلاة، وكان قلبه عامرا بذكر الله والايمان به ، وأخبرنا القرآن الكريم طريق محاربة الشيطان فقال سبحانه فإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال جل وعلا فإن عبادى ليس لك عليهم سلطان ويوضح الامام الغزالي الامر فيقول: إن الخواطر التي تدر على القلوب هي التي تحرك الارادات، فإن النية والعزم والارادة إنما تكون بعد خطور المنوى بالبال، فمبدأ الافعال الخواطر، والخاطر يحرك الرغبة، والرغبة تحرك العزم، والعزم

يحرك النية والنية تحرك الاعضاء، والخواطر تنقسم إلى ما يضر ويدعو للشر، وإلى ما يدعو إلى الخير، فالخاطر المحمود يسمى إلهاما، والخاطر المذموم يسمى وسواسا، وهذه الخواطر حادثة، وكل حادث لابد له من محدث، فالملهم بالخير ملك، والمسوس بالشر شيطان.

قال تعالى والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قال رسول الله على «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مسجرى الدم فضيقوا محاريه بالجوع» وذلك لأن الجوع يكسر الشهوة، ومجرى الشيطان الشهوات فمن كبح جماع شهواته نجا من وساوس الشيطان.

اما شيطان الانس، فهو الخطير الذي يحتاج إلى مجاهدته والتخلص منه حتى ينجو المرء من أحابيله ودسائسه، وفتنته ومؤامراته، لأنه يقوم بنفس الدور الذي يمثله شيطان الجن من وسوسة وتزيين للشر ويزيد عليه أنه يصاحب المرء حتى يتم له ما اراد، فيقع في الخطيئة ويرتكب ما زينه له من جرائم وآثام.

وشيطان الإنس يصاحب المرء على أنه الصديق المخلص والأخ الوفى والصاحب الناصح، يفرش له طريق الغواية بالورود المصطنعة، ويمنيه بالوعود الكاذبة، ويغرقه في بحار الأماني الباطلة، بينما هو في الجانب الآخر يحيك له الدسائس ويدبر له المؤامرات، ويفتح عليه ابواب الفتن، ويغرى به أهله واصحابه، ويكيد له عند ذوى النفوذ،وسرعان ما يتلون، ويلبس لكل وقت لونه، ولكل مكان لباسه، لينخدع الناس فيه، ويعتقدون فيه الصدق، ويظنون به الخير.

وإذا حدث واكتشف المرء زيفه وباطله سرعان ما ينقلب عليه ويقلب له ظهر المجن، ولا يجد بدا من عداوته السافرة مع انه كان يظهر منذ قليل خلاف ذلك.

هذا النوع من الناس جد حخطير، يدعو إلى الشر ويحث عليه ويعجب به، يزينه للناس حتى يرتكبوه فى شتى صوره وأشكاله.

وقد أمرنا رب العرة سبحانه وتعالى بالتعوذ بالله من شرياطين الانس والجن، فقال سبحانه فقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، وقال الرسول على ذر \_ هل تعوذت من شرياطين الانس والجن فقال أبو ذر \_ وهل للانس من شرياطين \_ فقال هذه هم شر من شياطين الجن».

## شر ما ني الرجل

ايها الاخوة المؤمنون في هذا الحديث الشريف من الله عليه من النبوي الكريم، يحذرنا رسول الله عليه من

مهلكين اكديدين اولهما: البخل الشديد الذي يحمل صاحبه على الهلع والفزع، إذا دعى إلى البذل والانفاق في سبيل الله، وأداء حق الله وحق الأمة في ماله، وثانيهما، الجبن الظاهر الذي يخلع قلب صاحبه إذا دعا داعى الجهاد، وإذا طلبت شجاعة الرجال عند الأهوال.

وكل أمة من الأمم، تحتاج فى مراحل جهادها وأوقات أزماتها، إلى الياذلين المنفقين، وإلى الشجعان الميامين.. فإذا أصيبت أمة فى هذه الفنرات العصيبة بالبخلاء والجبناء، كانت مهددة بالافناء أو الاذلال.

مى هذا. جاء تحذير النبى الله من الشح الهالع والجبن الخالع، وتأثيده على انهما اسوا مانى المرء من صفات.

ومن هذا كان إطراء القرآن والسنة في كشير من الآيات

والاحاديث لشمائل السخاء والكرم والجود، والجرأة والشجاعة والاقدام، باعتبارها أصولا ثابتة لمكارم الأخلاق، ومنبعا لكل فضائل النفس العظيمة القوية المؤمنة.

ومن هنا أيضا، ضرب لنا رسول الله ﷺ بمواقفه وأفعاله أروع مثل للجود والبذل والنجدة والثبات والشجاعة.

يقول عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: « ما رأيت الشجع ولا أنجد ولا أرضى من رسول الله عليه »

فقد كان رسول الله على قدوة ومثلا أعلى للناس في الشجاعة ولمستمع إلى ما يقوله الامام على بن أبي طالب كرم الله وجهه: «كنا إذا حمى الباس واحمرت الصدق، اتقينا برسول الله على فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه!

وعاش رسول الله على حياته كلها قدوة ومثلا أعلى فى النجدة وتصفه السيدة خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها قائلة له «والله لا يخزيك الله أبدا... إنك لتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق.

أما عن جوده، في قول عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كان النبي الجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة.

هكذا أعطانا رسول الله على القدوة والمثل... وحذرنا من شر ما يصيب الناس من منقصة الشع والجبن.

فلنهتد \_ آيها الاخوة \_ يهدى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولنحذر عن مخالفة طريقته وسنته.

## التحوكل ملى الله

### يفتح أبواب الرزق

عن عسمر بن الخطاب رضى الله تعسالى عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا».

مىدق رسول الله ﷺ

فى هذا الحديث النبوى الشريف توصية وبشري... توصية بالتوكل على الحى القيوم، وبشرى للمتوكلين عليه سبحانه حق توكله، بأنه جل جلاله شاملهم برعايته وتأييده، رازقهم بما يرضيهم، وواهبهم من سنده ما يغنيهم ويكفيهم.

هذا الامر النبوى الشريف بالتوكل على الله، يلتقى بآيات قرانية كريمة أمر فيها الوكيل القوى بالتوكل عليه تعالت قدرته، والانابة إليه وحده، فهو سبحانه الخالق الباريُّ، القادر المقتدر، يكفى بقدرته ورحمته من يأوى إليه، ويعين من يستعين به،، يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز ﴿وتوكل على الحي الذي لا يموت﴾ (الفرقان ٥٨) ويقول: ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره﴾

صدق الله العظيم (الطلاق ٣)

هذا الامر الكريم بالتوكل على الله الواحد القهار، والوعد المبشر للمتوكلين بالفوز والمتوبة، إنما هو تعبير صادق عما يدل عليه المتوكل على الله، وما يؤدى بصاحبه اليه.. ذلك أن التوكل على الله تعالي، والاستعانة به وحده، دليل على إيمان العبد بربه إيمانا عميقا راسخا، بريئا من الإشراك والارتياب، وقد وصف المؤمنون في محكم التنزيل فيما وصفوا به بانهم المتوكلون على الله سبحانه وتعالى هانما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون

صدق الله العظيم (الأنفال ٢٠)

ثم إن التوكل ـ فوق دلالته على الايمان العميق ـ طريق إلى مزيد من الرسوخ فيه، والاستزادة منه، لانه يربط وجدان العبد وآماله بالمولى جل علاه وبقدرته، ويجعله يزاوج في فكره دوما بين ما يرنو إليه ويتطلع لتحقيقه، وبين هذه القدرة العزيزة العاقلة المهيمنة التي يلوذ بها ويلتجئ إلى رحابها، فيرداد على إيمانه إيمانا، وعلى يقينه يقينا، لذلك كان المتوكلون أحباء إلى الله عز وجل كما أخبر في محكم تنزيله: ﴿إن الله يحب المتوكلين﴾ صدق الله العظيم (آل عمران ١٥٩)، وإذلك أيضنا وعدهم سبنصانه وتعالى، ووعدهم رسوله الكريم بالفوز والثواب.

والتصوكل الذى تأمر به الآيات البينات ويحث عليه الهادى البشير عليه الصلوات، إنما هو القرون بالعمل، والايجاب، وإتخاذ الوسائل والتدابير... أما التواكل فهو تقاعس واستنامة نهى الإسسلام عنها وحدر منها، وللرسول الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليمات كثير من الاحاديث والمواقف التى نوه فيها بالعمل ومنزلة العاملين، وحث على السعى في سبيل الرزق. وفيما قرأناه من حديث اليوم تواكب واتساق حكيم مع كل ذلك، فهو عليه الصلاة

من لألىء السنة ﴿ ١٤٧ ع

والسلام لم يتخذ في تشبيهه مثلا بقاعد يأتيه الرزق حيث قعد، ولا بمتكاسل يجد في كسله ما يرتجيه ويامله، وإنما شبه عليه الصلوات عطاء المولى تبارك وتعالى للمتوكلين بعطائه عز وجل للطير التي تسعى ولا تقعد ليأتيها الرزق حيث هي: تقدو خماصا (أي جوعي قارغة الحواصل) وتروح بطانا.. أي تعود شبعانة ممتلئة البطون.. وفي ذلك إشارة للمؤمنين بأن التوكل على الله تبارك وتعالى ينبغي أن يقرن بالسعى وباتخاذ الوسائل والتدابير، وأنه كالايمان يجب أن يصدقه العمل ويؤازره... يقول عليه الصلاة والسلام: «ليس الايمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب، وصدقه العمل».

صدق رسول الله ﷺ

# 49-14-29

عن أبى حاتم المزنى قال: قال رسول الله على «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكصوه إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير».

تلك وصية سيد المرسلين لأمته. فهى تنبيه لما يفضل به الرجل إذا خطب فالدين والخلق هما أساس

التفضيل فمن اوتيهما فقد اوتى الخير كله. وذلك بمقتضى قول الله تعالى: ﴿إِن أَكْرِمِكُم عند الله اتقاكم﴾

وقد زوج النبى الله البنة عمته زينب بنت جحش إلى مولاه زيد ابن حارثة وهو عبد أسود ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور. فالرجل الصالح يحفظ المرأة ويرعاها ويكون لها رداء ووقاء وقد ذكر بعض الصالحين ما يعنيه حسن الخلق معها فقال: ليس هو كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها، والحلم عند طيشها، والصبر على غضبها.

روى أن بلالا وصهيبا أتيا أهل بيت من العرب فخطبا إليهم فقيل لهما من أنتما؟ فقال بلال: أنا بلال وهذا أخى صهيب كنا ضالين فهدانا الله، وكنا مملوكين فأعتقنا الله، وكنا عائلين فأغنانا

الله فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فسبحان الله.

قالوا بل تتزوجان والحمد لله. فقال صهيب لبلال: لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله ﷺ فقال: اسكت فقد صدقت فانكحك الصدق.

ومن آداب الخطبة ألا يخطب المدء على خطبة أخيه حتى ينكع أو يترك فليس الأمر مزايدة أو تسابقا.. ولكنه تفاهم بالمعروف حتى لا تسود البغضاء وتشيع الشحناء.

فإذا كانت الخطبة شاهد الخطيبان كل منهما صاحبه فالمشاهدة عند الخطبة مأمور بها احترازا من الغرور قال الاعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فاخره هم وغم. ثم بعد ذلك عليهما أن يتجنبا الخلوة حذر الوقوع في المعصية، ومخافة الفتنة والأفضل في ذلك التعجيل بعقد الزواج حرصا على الفضائل ودفعا للرذائل:

والخطيب الفاضل هو من قادته شهامته إلى البعد عن الضلال وتمسك بأهداب العفة والتقي. يقول أبو سهل الساعدي: دخلت على جميل وبوجهه آثار الموت فقال لى : يا أبا سهل إن رجلا يلقى الله ولم يسفك دما ولم يشرب خمرا ولم يأت فاحشة أفترجو له الجنة؟ قلت أى والله فمن هو؟ قال: إنى لارجو أن أكون ذلك فذكرت له بثينة فقال: إنى لفى آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الأخرة لا نالتنى شفاعة محمد على إن كنت حدثت نفسى بريبة قط.

ومن آداب الخطبة أيضا عدم المغالاة فى المهور تيسيرا للزواج يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

«خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا».

وإذا كانت المغالاة في المهر غير مستحبة فكذلك شأن سؤال الرجل عن مال خطيبته فلا ينبغي أن يخطبها طمعا في مالها.

ولعل خير ما نسوقه في هذا المجال ماروى من أنه لما حيضر

ابو طالب نكاح رسول الله على خديجة بنت خويلد رضى الله عنها ومعه بنو هاشم ورؤساء مضر خطب فقال . الحمد الله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع اسماعيل وعنصر مضر، وجعلنا حفظة بيته وساسة حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس شم إن محمدا بن عبدالله ابن أخى من لا يوزن به رجل من قريش إلا رجح به برا وفعلا وكرما ومجدا ونبلا فإن كان في المال قل فالمال ظل زائل ورزق حائل.. وخطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما عاجله وآجله كذا وكذا وهو والله بعد هذا له نبا عظيم وخطر جليل، فأجابه عمرو ابن اسد بقوله : هذا الفحل لا يجدع أنقه وإنه كفء كريم لا يمكن أن يرد أو يهان.

### نداء إلى الشباب

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه إلى مستعدد الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».

الباءة مؤنة النكاح - والوجاء الوقاية.

يرشد رسول الله ﷺ استه إلى الزواج استكمالا لدينها واستكثارا من ابنائها فإن ذلك اكثر غضا للبصر وأشد إحصانا للفرج .

والانسان فى حياته مفطور على حب البقاء ولا يكون ذلك إلا بانشاء الأسرة إذ هى السبيل إلى امتداد بقائه، واستمرار آثاره، وخلود ذكراه، يقول الله تعالى ﴿والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات﴾

وقد أرشد النبى صلوات الله وسلامه عليه الرجل إلى حسن اختيار زوجته اذ هى شريكة حياته يسكن إليها قلبه وتشاركه فرحه وترحه وفى ذلك يقول عليه الصلاة والسلام «الا أخبركم

بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر اليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته».

وقد أباح الاسلام للرجل كما أباح للمرأة أن يرى كل منهما صاحبه قبل إتمام العقد وأن يستمع إليه حتى يكون الزواج مؤسسا على الألفة والمودة ـ وتكون هذه الرؤية بحضرة بعض الأهل والأقارب ـ فقد روى أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له النبى «أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»

أما الخلوة وخروجهما منفردين فليس من الاسلام في شئ كما أنه مناف للخلق مود بالكرامة.

ومنهج الاسلام فى اختيار الزوجة يرفع من قدر ذات الدين والخلق مع استحباب صفات الحسب والجمال والمال.. دون أن يطغى على أى منها على الدين والخلق.. يقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك».

وإذا كان حسن اختيار الزوجة مامورا به فإن حسن اختيار الزوج أوجب.

روى أن رجلا جاء إمامنا الحسن فقال: قد خطب ابنتى جماعة فممن أزوجها؟ قال: ممن يتقى الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها.. فالرجل التقى العفيف الذى يرعى حرمات الله ويصون كرامة الناس حرى أن يكون موضع التقدير يقول النبى على المعفوا تعف نساؤكم».

ومن وصايا الاسلام الا تكون الخطبة فترة يلتقى فيها الخطيبان ويتزاوران بعيدا عن الأهل فان ذلك محظور صونا للعرض وحفظا للشرف وأداء للأمانة يقول ﷺ: «لا يخلون رجل

بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما السيطان إلا محرم» لذلك كان إجراء العقد أحفظ للدين وأعف للنفس وأبعد للشبهات، يقول على «اتقوا مواطن الشبهات» ويقول: «من سلك مسالك التهم اتهم ولا أجر له».

🗷 نداء إلى الشباب 🗷

فيامعشر الشباب ويامعشر الآباء استبرئوا لدينكم، وصونوا حرماتكم وتمسكوا بآداب دينكم، وسيروا على هدى نبيكم فمن اتبع سبيله فقد هدى إلى صراط مستقيم.

### طريق الولاية

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلوات الله وسالامه عليه قال « إن الله تعالى قال : من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلى عبدى بشئ أحب إلى مما افترضته عليه ، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا احببته

كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، ولئن سألنى لاعطيته ولئن استعاذنى لاعيذنه » .

قال العلماء ، الولى ، هو من تولى الله بالطاعة والتقوى فتولاه الله سبحانه وتعالى بالقرب والحفظ والتاييد ، فالولى هو القريب من الله تعالى ، لتقربه إليه باتباع أوامره واجتناب نواهيه والاكثار من نوافل العبادات ، مع كونه لا يفتر عن ذكره ولا يرى غيره بقلبه لاستغراقه فى نور معرفته فلا يرى إلا دلائل قدرته ولا يسمع إلا اياته ، ولا ينطق إلا بالثناء عليه ، ولا يتحرك إلا فى طاعته وهذا هو التقى ، قال سبحانه وتعالى ﴿ إِن أُولياؤه إلا المتقون ﴾ « آذنته بالحرب » أى أعلمته بأنى محارب له ، أى أعامله معاملة المحارب من التجلى عليه بمظاهر الجلال والعدل والانتقام ،

ومن عامله الحق بذلك فانه لا يفلح ، فهو من التهديد في الغاية القصوى ، وعداء الولى ، هو ايذاؤه وعناده حسدا وحقدا وسبه وشتمه وتصغير شأنه وهضم حقوقه والنيل منه .

وفى الحديث المبارك يعرفنا الحق سبحانه وتعالى بطريق الولاية ، وسبيل اسرب منه ، وهو التقرب إليه بالنوافل بعد اكمال الفرائض واتمام الواجبات ، فإن الله سبحانه وتعالى يثيب على اداء الفرائض والواجبات ويعاقب على تركها واهمالها بخلاف النفل ، إذ كان الفرض والواجب احب إلى الله عز وجل .

وإذا استكثر العبد من النوافل طاعة شه وابتغاء التقرب إليه باداء التطوعات ظاهرا كالصلاة والصديام والصدقة وقراءة القرآن والذكر ، وباطنا كالزهد والتوكل والرضا . والورع وما إلى ذلك ، إذا اكتمل للعبد هذا ، فهو على طريق القرب من الله حيث ينتهى به المقام إلى حب الله سبحانه وتعالى ، ومحبة الله تعالى له فإذا به يتكلم بامر الله ، وينطق بحق الله ، ويسعى في طاعة الله ويبطش في سبيل الله ، وينعم بنصر الله ، ويتمتع بتأييد الله .

# أهباب الله تمالي

قال رسول الله ﷺ اليسير من الرياء شرك ، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الاتقياء الاخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا ، وإن حضروا لم يعرفوا ، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة يعلمنا رسول الله

صلوات الله وسلامه عليه أن المؤمن الصادق في ايمانه يجب أن يكون ظاهره كباطنه ، وأن يكون صادقا مع نفسه وأخوانه ومجتمعه ، لا يرائي ولا ينافق ، لأن الرياء من الشرك ووهو محبط للعمل ، مضيع لثوابه ، ولأن أي عمل مهما بدا عظيما في نظر الناس فإن عامله لا يؤجر عليه يوم الجزاء ، إلا إذا كان بصدق واخلاص ، وألله جل علاه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وحده غير مقصود به سواه ، فالذي يصلى ليقال أنه عابد ، والذي قاتل لنصرة الحق واعلاء كلمة ألله ، والذي قرأ القرآن ليقال قارىء أو تعلم العلم وعلمه ليقال عالم والذي انفق مالله ليقال جواد كل هؤلاء تسعر بهم النار يوم القيامة ، لأن الاخلاص لم يكن رائدهم فيما قاموا به من عمل ، ورسول الله يهدا يحذر من شرك السرائر فيقول : « اياكم وشرك السرائر » فيسأله يحذر من شرك السرائر فيقول : « اياكم وشرك السرائر » فيسأله

اصحابه وما شرك السرائر يا رسول الله ؟ فيقول : « يقوم الرجل فيصلى فيرين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس اليه فذلك شرك السرائر » كما بين رسولنا الكريم أن اليسير من الرياء شـرك ، وفي هذا الصدد يقول ﷺ : قال الله عن وجل « أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لى عملا اشرك فيه غيرى فانا برئ منه ، وهو للذي اشرك » حتى الكلام المعسول المنسق في حضرةً من يخشى بأسه ، مدحا له ، وتقريظا لعمله ، عن غير اقتناع ، بحيث إذا ترك الانسان ونفسه قال غير ذلك يعتبر رياء ونفاقاً ، وفى هذا الصدد يروى أن اناسا سألوا ابن عمر رضى الله عنه قائلين : انا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم ؟ فقال رضى الله عنه : كنا نعد هذا نفاقا على الاجتماعنية التي لا يمكن لها إلا أن تثمر هدما وتخريبا ولا يمكن ان يتكون في ظلالها مجتمع مثالي مؤمن ، يأتي بعد ذلك في حديث الرسول الكريم معاداة أولياء الله ، وقد حذر رسول الله عليه من ذلك كل التحدير لأن من عادى وليا لله فقد اعلن الحرب على مولاه ، وما لأحد بحرب الله من طاقة ، وجنود ربك لا يعلمها إلا هو ، كما اوضح الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن الله يحب من عباده الابرار الذى يضافون ربهم بالغيب لا تظاهرا ولا رياء لانهم يقصدون بعملهم وجه خالقهم وحده غير مكترثين بما سواه، ومضوا في حياتهم كالطيف لا يعلنون عن انفسهم ، ولا يباهون بأعمالهم حتى اصبحوا مجهولين بين الناس لم يفتقدوهم إذا غابوا ، ولم يعرفوهم إذا حضروا هؤلاء الناس هم مصابيح الدياجي ، وشموس الهداية ، والمرجون لكل أمس عظيم ، وخطب جلل يقول المراغى في تفسيره: إن صلاة المراثي باطلة ، على معنى أن القصد منها ، وهو توجه القلب إلى الله واستشعار

سلطانه ، والاذعان لعظمته لم يحصل ، لأن قلب المراثى انما يتجه إلى من يراثيه ، لا إلى ذى العظمة والجبروت والملك والملكوت ، والذى ينفق ماله رياء الناس غير مؤمن ايمانا حقيقيا ، لأنه يثق بما عند الناس من المدح والثناء ويفضل التقرب اليهم على التقرب إلى خالقه ، فكان الله البر في نظره أهون من الناس وهذا لا يعد على الحقيقة مؤمنا بالله واليوم الآخر ، وهم قرناء الشيطان يقول الله سبحانه ﴿ والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ﴾ .

## الجنوع الإسلامي كيسان واهست

قال الهادى البشير فيما رواه البخارى عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا ـ اى اقترعوا ـ على سفينة .. فأصاب بعضهم أعلاه وبعضهم اسفلها .. فكان الذين في اسفلها إذا استقوا

من الماء مروا على من فوقهم .. فقالوا : أو أنا خرقنا في نصيبنا خرسا أرادوا الهلكوا خرسا أرادوا الهلكوا جميعا.. وإن أخذوا على ايديهم نجوا جميعا » .

إن الهادى البشير عليه افضل الصلاة واكمل التسليم .. يعرض في هذا الحديث النبوى الشريف ، لقيمة اجتماعية ذات اهمية بالغة.. انها مسئولية المجتمع باسره عن كل ما يقع فيه من اخلال بأمنه أو استخفاف بقيمه ، وما اروع هذه الصورة التشبيهية البليغة .. يقدمها لنا من اوتى جوا مع الكلم .. صلوات الله وسلامه عليه في وضوح وجلاء ، فهو يشبه المجتمع البشرى بالسفينة .. ويشبه الناس او من هؤلاء ويشبه الناس او من هؤلاء الناس او من هؤلاء الركاب فريقا قائما على حدود الله ، أي ملتزما بأوامر الله تعالى ، وفريقا متجاوزا لحدود الله تعالى ، مستخفا بأوامره ، يرتكب

المعاصى بلا حياء ، وياتى ما حرم الله بلا خوف .. وهنا تبدو مسئولية المجتمع ازاء هذا النفر الشاذ المستهتر .. فإذا تركه وشانه يشعل النار .. فإن النار عندما تستشرى ستلتهم الجميع . أو يخرق في السفينة خرقا ، فإن السفينة عندما تغرق ستبتلع المياه الجميع بلا تمييز وبلا استثناء .

ايها القارىء الكريم: ﴿ يقول الحق تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصدين الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن الله شديد العقاب ومضمون الآية كما يقول ابن العربى: واتقوا فتنة تتعدى الظالم، فتصيب الصالح والطالح .. ويقول الامام القرطبى في تفسيره: فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر اخرى - كل نفس بما كسبت رهينة - لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا يوجب ألا يؤخذ احد بذنب احد .. فالواجب: أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر، فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره، فإذا سكت عليه فكلهم عاص .. هذا بفعله وهذا برضاه.

ايها القاريء الكريم

ما اصليب مجتمع من المجتمعات بشر من التفريط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إن هذا التفريط بمثابة الوهن الذي يصيب المجتمع فيدب في اوصاله .. بل إن هذا التفريط هو السلبية بذاتها ، فهذه السلبية لها منطق اعرج تتذرع به إذا طلبت أن تقول كلمة حق ، أو تقاوم اتجاه باطل .. تقول هامسة : شج سعد فقد هلك سعيد ترى لذة الحياة في الهروب من المسئولية ، ولا ترى لذتها في الايمان باش والثقة فيه .

أكمل المؤمنين

عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال وإن من اكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا والطفهم بأهله وقال ﷺ « خيركم خيركم لأهلى » .

العشرة ، ومراعاة حسن الخلق بين الازواج ، والزوجات كى تتهيأ الحياة الهادئة المطمئنة فى محيط الاسر والعائلات ، ولابد لتحقيق ذلك من سماحة النفوس ورحابة الصدور ، وكرم المعاملة، واتباع قول النبى على « يسروا ولا تعسروا » فذلك يوجى بوجوب التفاهم الحسن ، وتجنب المؤاخذة والمحاسبة فيما قل أو كثر من الاخطاء والهفوات .

والتجاوز عنها ، والتسامح فيها ، وقد كان نبينا اطيب الناس عشرة مع امهات المؤمنين ، فلم يشتد ، ولم يحتد ، ولم يقس، ولم يغلظ ، ولم يقل لهن يوما إلا خيرا . ولم يكن على جلال قدره ، وعلو مقامه يستنكف عن مزاولة اعمال كثيرة في البيت مساعدة لهن وتخفيفا عنهن ، وكان كثير الترفق بهن، والتلطف في الحديث

معهن ، وإذا شكت اليه احداهن تصرفا ساءها من صاحبتها قال لها كلمة طيبة تهدئ ثائرتها ، وترضى خاطرها .

ومن الامثلة على ذلك أن صفية رضى الله عنها شكت إليه أن المهات المؤمنين يتعالين عليها ويفاخرنها بآبائهن العرب، ولم تكن هي من العرب، فطيب الرسول خاطرها بقوله « قولى لهن إن ابى هرون، وعمى موسى وزوجى محمد ».

وهكذا كان يضرب أحسن الامثال لما يجب ان تكون عليه الحياة الزوجية من الهدوء والاستقرار والبعد عما يعكر الصفو، أو يشوب جو الاسرة بالاكدار.

والحق أن الحياة الزوجية الهانئة هي التي تقوم على اساس من الاخلاق والاداب والمحامد والفضائل التي يصان بها العرض ، ويحفظ بها الشرف ، وتسمو بها الكرامة ، ومن أهم ما يوفر السعادة للزوجين في حياتهما أن يقيما حدود الله ، ويأتمرا بارامره ، ويتأدبا بآدابه ، ويسيرا في الحياة على هداه فذلك خير ضمان لانتظام امرهما ، واستقرار عيشهما ، وبقائهما بعيدين عن الشاكل والهموم والمتاعب .

وكل ما يحدث بين الازواج وزوجاتهم من نزاع وشقاق، وخلاف وفرقة منشاه البعد عن الاحكام الشرعية أو الاداب الإسلامية التى اوضحها الله في كتابه، ورسمها الرسول في سنته غير ان كثيرا من الناس لا يعرفون حدود ما انزل الله على رسوله، ولو انهم عرفوا تلك الحدود، وتقيدوا بتلك القيود لكاند الحياة الزوجية في بلادنا الإسلامية اسعد حياة واسماها وأكمله وارضاها. فالإسلام يفرض على اهله أن تكون بيوتهم بيوتا

من لآليء السنة ١٦٧ ه

هادئة ساكنة ، يسودها الصفاء والوئام ، ولا يقع فيها تباغض ولا خصام .

وقد أوصى الله الازواج بزوجاتهم فى كتابه حيث قال: «وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» كذلك قال النبى ولله « لا يبغضن مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق رضى فيها خلقا اخر ومما اشار به الرسول ولله من حقوق الزوج على زوجته ثناؤه على المرأة الصالحة التي إذا امرها زوجها اطاعته ، وإذا نظر اليها سرته ، وإذا غاب عنها حفظته فى نفسها وماله ».

### المب فى الله تعالى

يقول: ينصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة، وجنوههم كالقمن ليلة البدر.

يفزع الناس وهم لا يفزعون ويخاف الناس وهم لا يخافون وهم الولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فقيل من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقال : « هم المتحابون في الله تعالى » .

هذه \_ ايها المؤمنون \_ منزلة المتحابين في الله . فالحب يحقق معنى الاخوة ، وهي صفة المؤمنين قال تعالى ﴿ إنما المؤمنون الحوة ﴾ والإسلام دين الاخوة الشاملة فقال تعالى : ﴿ وكونوا عباد الله اخوانا ﴾ والاخوة في الله اسمى درجات الاخوة ، اساسها الحب في الله لا لارحام بينهم ولا لأموال يتعاطونها يقول النبي النبي النبي الله المنابقة الله المنابقة المنابق

« إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي ، اليوم اظلهم في ظلى يوم لا ظل إلا ظلى »

واساس الآخوة أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

يقول النبى الكريم « مثل المقمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » .

ودعوة النبى الكريم إلى الاخوة وإلى الحب فى الله دعوة إلى السمو الانسانى وإلى الترابط الاجتماعى . وما اسرع المؤمنون إلى تحقيق هذا المعنى إلا كان لهم فيه الخير والفلاح وقد ضرب السلف الصالح خير المثل لذلك يتسابقون لتحقيق معنى الاخوة والمحبة طلبا لوعد النبى لهم فيها قال « ما تحاب اثنان فى الله رلا كان احبهما إلى الله الله الهدهما حبا لصاحبه » .

وبالأخوة والحب تبنى الامم وتسود الشعبوب وتمتنع البغضاء وتزول الشحناء ويعم السلام وتصلح ذات البين .

وللأخ على اخيه حقوق يصفها النبى الله فيقول « من اراد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا إن نسى ذكره وإن ذكر اعانه » ويقول « مثل الاخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل احداهما الاخرى » .

قواجبنا ايها الاخوة الاحباب ان نحرص على معنى الاخوة وان نجعل اساس هذه الاخوة هو الحب في الله لنظفر بحب الله ونحقق وعد نبيه الامين .

قال النبى الله ملك من خلفه طبت وطاب مـمشـاك وطابت لك الجنة فى وقال عليه الله من خلفه طبت وطاب مـمشـاك وطابت لك الجنة وقال عليه الصلاة والسلام « إن رجلا زار اخا له فـى الله فأرصد له ملكا فقـال اين تريد ؟ قال اريد أن ازور اخى فـلانا . قال لحـاجة لك عنده ؟ قال : لا. قال : فـبنعمة له عندك ؟ قال : لا. قال : فـبنعمة له عندك ؟ قال : لا. قال : فيم ؟ قال : أحبه فى الله قال : فإن الله ارسلنى اليك يخبرك بانه يحبك لحبك اياه وقد اوجب لك الجنة » .

جعلنا الله جميعا من المتآخين في الله ، المتحابين في الله ، المتزاورين في الله ، انه سميع مجيب .

#### المؤمن القوي

أيها الاخوة المؤمنون « سلام الله عليكم ورحمته وبركاته » .

يقول رسول الله ﷺ: « المؤمن القوى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ، وفى كل خير . احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإن اصابك

شئ فلا تقل : لو انى فعلت كذا لكان كذا ، ولكن قل : قدر الله وما شئ فلا تقل ، لو » تفتح عمل الشيطان » صدق رسول الشيك .

أيها الاخوة فى الايمان . فى هذا الهدى النبوى الشريف ، يفتح لنا الهادى البشير \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ اقوم طريق إلى العزة والكرامة والسيادة ، وأهدى سبيل إلى القوة الشاملة فى العلم والعمل .. فى البدن والعقل .. فى القلب والروح .. فى الدين والدنيا .. ذلك هو طريق الإيمان .

والإيمان يزيد وينقص ، ويقوى ويضعف . وتبعا لذلك فأن عمل المؤمن وجده واجتهاده وحركته وطاعته وسبعيه تزيد ايضا وتنقص تقوى وتضعف . وفي كل ذلك فإن المؤمن القوى افضل عند الله واحب من المؤمن الضعيف ،ولكن لكل منهما مكانته والجره عند الله ، وفي كل منهما خيروإن اختلفت مراتب هذا الخير

ودرجاته . مصداق ذلك قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وانفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين درجة ، وكلل وعد الله الحسنى ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما ، درجات منه ومغفرة ورحمة ، وكان الله غفورا رحيما ﴾ .

وفى معنى الخيرية فى كل ، إشارة إلى أن المؤمن الضعيف فى يقينه وعمله واجتهاده وسعيه وطاعته ، مطالب أن يترقى فى كل ذلك ليزيد فيما احرزه من خير قليل حتى يصير كثيرا ، وليجتاز منطقة الضعف إلى منطقة القوة .

ولا يكتفى رسول الله كلي ، وهو الحريص علينا ، وهو بالمؤمنين رءوف رحيم ، لا يكتفى بحض المؤمن الضعيف على القوة ، بل يرسم له ايضا طريق هذه القوة ، بأن يكون حريصا على ما ينفعه وينفع الناس ، قوى الارادة فى تحصيل ما يصلح شائه وشان غيره من المؤمنين ، وأن يستعين بالله فى كل أمر ولا يعجز ، فمن طلب العون من مصدر العون كله وهو الله ، لا يركن إلى عجز أبدا .

إن ألله تعالى لا يرضى المؤمنين عجزا ولا استكانة ولا ضعفا وهو سبحانه يدعوهم إلى الابتعاد عن مواطن الياس والضغوط والعجز والضعف ، فيقول جل شأنه : ﴿ إِن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم ، قالوا فيم كنتم ، قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا ﴾ .

وعلى طريق القوة أيضا ، يعلمنا رسول الله كالله الندم والتحسر إذا اصابنا ما يؤلم أو يغضب بل نؤمن بان ما يصيبنا هو قدر الله ومشيئته ، فيجب الانفتح في نفوسنا ثغرة للشيطان ، بل نقبل على الله تعالى بكل الرجاء فيه والثقة به والاعتماد عليه .

ذلك هو طريق القوة الشاملة الذي لا طريق سواه .. وما اصدق الهادى البشير صلوات الله وسلامه عليه إذ يقول : ﴿ من أحب أن يكون اقوى الناس ، فليتوكل على الله ﴾ . وعلى الله فليتوكل المؤمنون .

### باب النوبة منتوح

قال الهادى البشير ﷺ: « إن الله عز وجل يبسط يده بالنهار يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » التوبة معناها الرجوع والعودة ، فيقال تاب إلى الله ، أى رجع إلى طريق الله القويم ، وسار على

الصراط المستقيم بعد ان كان قد سار فى طريق الشيطان الذى زين له الخطيئة ، وأوقعه فى الذنوب .

وفى الحديث الشريف يعرفنا رسول الله ﷺ أن الله تعالى يفتح باب التوبة ليلا ونهارا ، ويطلب من عباده أن يتوبوا كلما هووا إلى درك المعصية ومقارفة الذنوب .

وكم حث فى محكم التنزيل على التوبة ، حث الجميع لينصووا تحت هذا اللواء الواقى من العذاب والعقاب ـ قال تعالى ﴿ وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾ ، وكل توبة صحيحة إنما هى مقبولة بإذن الله ، قال النبى على لا قصلتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم وقال على التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وسئل ما علامة التوبة قال الندامة ، أى الندم على ما ارتكبه الإنسان يليه الاصرار على الرجوع إلى الله تعالى

بالعمل الصالح ، قال ذو النون المصرى «حقيقة التوبة أن تضيق عليك الارض بما رحبت حتى لا يكون لك قرار ثم تضيق عليك نفسك كما قال تعالى في الثلاثة الذين خلفوا ﴿ وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ﴾ ».

وقال أبن عطاء ، التوبة توبتان ، توبة الانابة ، وتوبة الاستجابة ، فتوبة الانابة أن يتوب العبد خوفا من عقوبة الله تعالى وتوبة الاستجابة أن يتوب حياء من كرمه .

وباب التوبة مفتوح دائما ، يدخل منه كل من استيقظ ضميره واراد العودة والمآب لا يصد عنه قاصد ، ولا يغلق فى وجه لاجئ حجاء رجل إلى النبى شيخ فقال له : « أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبة ؟ فقال أأسلمت ؟ قال ندم ـ قال شيخ فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها ، قال وغدراتى وفحراتى ؟ قال نعم ـ فما زال الرجل يكبر .حتى توارى » .

#### كما تدين تدان

قال الهادى البشير صلوات الله وتسليماته عليه : البر لا يبلى ، والذنب لا ينسى ، والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان .

ايها المؤمنون الاحبة ، سلام الله تعالى عليكم الله وبركاته .

من تفكر فى عواقب الدنيا ، أخذ الحذر ، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر ومن قارب الفتنة بعدت عنه السلامة ، ومن ادعى الصبر ، وكل إلى نفسه .

ومن سره أن تدوم له العافية ، فليتق الله عز وجل .

ومن زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سرائره بالمشاهدة .

وفى هذا الحديث الجامع يبين لنا المبعوث رحمة للعالمين عليه من الله الصلوات والتسليمات ، أن اعمال الخير لا تفنى ولا تبلى بل انها تزيد عند الله وتتضاعف :

من يفعل الضير لا يعدم جوازيه لا ينذهب العرف بين الله والناس

« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون » .

من فأعمال الضير مسجلة عند الله عنز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة .

والذنب لا ينسى ، وهذا إذا لم تعقبه توبة نصوح ، فإذا تاب العبد تاب الله عليه ، وأنسى الحفظة ذنوبه .

يقول الله عن وجل: ﴿ إِلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ﴾ .

« والدیان لا یموت ، فهو الحی القائم علی کل نفس بما کسبت ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبة من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین ﴾ .

يقول ابو سليمان الدارني:

من صفا صفى له ، ومن كدر كدر عليه ، ومن احسن فى ليله كوفئ فى نهاره ، ومن احسن فى نهاره كوفئ فى ليله . ومن صدق فى ترك شهوة كفى مؤنتها ، والله عز وجل اكرم من أن يعذب قلبا ترك شهوة لأجله .

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

احكم آية في القرآن هي قول الله عز وجل:

﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مَـٰثَقَالُ ذَرَةً خَيْرًا يَرِهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مَـٰثَقَالُ ذَرَةً شَرًا يُرهُ ﴾ . صدق الله العظيم

﴿ والوا استقاموا على الطريقة السقيناهم ماء غدقا ﴾

### تَحْدِير نَبُوي ﴿

روى عن سيدنا رسول الله الله الله الله الكم والامتنان بالمعروف فانه يبطل الشكر ، ويمحق الاجر » ثم قرأ قوله تعالى ﴿ يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ، كالذى ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ .

يعلمنا النبى الكريم ﷺ فى الحديث الشريف احدى صفات الكمال الخلقى ، والسلوك الحميد ، ليسير عليه الناس فى مجتمعهم ، مجتمع هو خير امة اخرجت للناس .

وقد راينا ايها الاخوة كيف أن القرآن والسنة حاربا الفقر والعوز بنشر الوعى العملى ، والدعوة إلى الكفاح المتواصل ونبذ الاتكالية والتبطل .

والثروات تنمو من القليل وتتكاثر من ضئيل ، وبالحق والمثابرة والعزم والجهد يحقق المرء ما تهفو اليه نفسه ، والشرع لا يمانع ما دام في حدود ما احل الله .

أما المعدمون والمرضى والمساكين فلهم حق مقرر فى مال اخوانهم ممن انعم الله عليهم ، ولهم بعد ذلك ان يتصدقوا وان يبذلوا كما يشاءون .

ويقول النبى على في حديث تربية للأغنياء ، وحفظا لكرامة الفقراء ، فلا يحق لمن صنع معروفا أو فعل احسانا أن يمن بعمله. والمعروف في أي لون من الوانه ، بالكلمة ، أو بالعمل نؤديه لمن يحتاج اليه ، أو بالعطاء والبذل أو بأي وجه من وجوهه .

فلا يحق لصانع معروف أن يمن به ، فإن ذلك يبطل الشكر والثناء وبمحق الاجر عند الله تعالى .

ومن ماثور القول \_ إذا صنعت المعروف فاستره ، وإذا صنع البك فاشكره \_ وقال دعبل الخزاعي .

إذا انتفعوا اعلنسوا آمرهم وإن انعموا انعموا باكتتام على هذا كان العرب في مكارم اخلاقهم ، وحميد شيمهم ، وجميل سلوكهم ـ قال سهل بن هارون :

خل إذا ماجئته يوما لتسأله اعطاك ما ملكت كفاه واعتذرا يخفى صنائعه والله يظهرها إن الجميل إذا اخفيته ظهرا وقال العباس بن عبد المطلب ، لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال تعجيله وتصغيره وستره ، فإذا اعجلته هنيته ، وإذا صغرته عظمته ، وإذا سترته وفيته .

ولقد دعا القرآن الحكيم إلى اداء المعروف دون ذكر له وادائه دون انتظار ثناء ، وإنما يفعل الضير لأنه امر رب الخير ، فهو واهبه في الاصل ومثيب عليه في النهاية .

فمن قيم صنيعه فقد اهدره، فلا شكر له، ولاثواب عليه ـ قال تعالى : ﴿ يَا اَيُهِا الذِّينَ امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذي كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ...﴾

فالمؤمن الصادق فى إيمانه يقدم ما يستطيع أن يقدم من خواحسان طاعة شد وامتثالا لتعاليمه ، وتصديقا لرسول الله الله عملا بسنته واقتداء به ، وسيرا على نهجه واتباعا لهدى النبوة

# الإسلام يكرم الأم

روى البخارى عن ابى قتادة قال : خرج علينا النبى ﷺ يحمل امامه بنت ابى العاص ـ وهى ابنة زينب بنت رسول الله ﷺ ـ وهى صبية . فقام فصلى وهى على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إلى عاتقه إذا قام .

كما كان ﷺ يوصى الابناء برعاية امهاتهم والبر بهن ويدعوهم إلى اكرامهن واعزازهن ومن ذلك بقوله: « إن الله يوصيكم بامهاتكم ثم يوصيكم بامهاتكم ثم يوصيكم بالاقرب فالاقرب ».

وليس اعظم من تكريمه عليه الصسلاة والسلام للأم من قوله « الجنة تحت اقدام الامهات » .

وقد كان هو قدوة المؤمنين في ذلك . فيقول عبد الله بن مسعود : خرج النبي المقابر ، امرنا فجلسنا ثم تخطى القبورحتى انتهى إلى قبر منها فجلس اليه فجلسنا ثم تخطى القبورحتى انتهى إلى قبر منها فجلس اليه فناجاه طويلا ثم ارتفع صوته ينتحب باكيا فبكينا لبكاء رسول الله القبل الينا فتلقاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : ما الذي ابكاك يا رسول الله فقد ابكانا وافزعنا فاخذ

بيد عمر ثم اوما الينا فاتيناه فقال:

« افزعكم بكائى ؟ » قلنا : نعم يا رسول الله ـ فقال : « إن القبر الذى رأيتمونى اناجيه قبر امى آمنة بنت وهب وإنى استأذنت ربى فى زيارتها فأذن لى » .

كساكان هي ابر الازواج بنوجاته فقد روى عنه أنه كان يتسابق مع زوجه عائشة رضى الله عنها خارج المدينة كما كانت تقف وراءه تشاهد الالعاب يوم العيد ويسترها بذراعيه . وكان ذلك منه تعليما لصحابته والمسلمين من بعده . فقد علمهم أن خيار المسلمين خيارهم لنسائهم يقول الله تعالى : ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ .

ولم تقتصر وصايا النبي على بالنساء على الأهل فقط بل انه حكم عام يشمل الانثى على وجه الاطلاق.

فقد روى ان جارية ذهبت بقطيع من الغنم فعدا الذئب على واحدة منها فأكلها فشرع مولى الجارية بضربها ثم انتهى امره إلى رسول الله ﷺ فخضب وقال للرجل « وما عسى الصبية أن تفعل بالذئب ؟ » وما زال يكررها ثم قال : « إن خدمكم اخوانكم جعل الله لكم الولاية عليهم » فلم يجد الرجل في موقفه إلا أن يعتق الجارية .

تلك وصايا النبى على الله بالمراة أما وزوجة وبنتا وجارية . تجمع بين البر والرحمة والوفاء وتقرر لها مكانة وعزة وكرامة . وتوازن بين حقوقها وحقوق الرجل وجماع ذلك قول الله تعالى :

﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ﴾ .

قال رسول الله ﷺ « الجنة تحت أقدام الأمهات ». يؤكد المصطفى الهادى صلوات الله وسلامه عليه ضرورة البر بالأم ، لأنها هى التى حملت وتحملت آلام الحمل ومشقته ، ثم وضعت وتحملت آلام الوضع وشدائده ثم أرضعت وسهرت وبذلت من

جهدها وجسدها الكئير لتغذى طفلها حتى يكبر ويترعرع .

فما يكون الجزاء أقل من البر بها ، والحق سبحانه وتعالى يقول ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير ﴾ ( لقمان ).

ويقول سبحانه وتعالى ﴿ وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة . وقل رب ارحمها كما ربيانى صغيرا ﴾ (الاسراء).

هكذا يتنزل الامر الالهي بالاحسان بالوالدين ، يرا بهما ،

وعطفا عليهما ورعاية لهما في وقت يحتاجان فيه إلى الرعاية والعطف .

ويروى أن رجلا جاء إلى الرسول الأملين ﷺ فقّال · يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتى ؟ قال امك قال ثم من ؟ قال امك قال أبوك » .

هكذا كرر الأم ثلاث مرات وذكر الأب مرة واحدة ، لرفيع منزلتها وجلال قدرها ، وجزاء لها على ما لاقت من شدة ومرض، وعنت ومشقة وضعف وارهاق ، كل ذلك في سبيل الابناء .

فالأم هى التى تضفى الحنان على الصغير وترضعه وتلاغيه ، وترعاه وتواليه حتى يشب عن الطوق ، ثم يكبر وينمو مشمولا برعايتها ملاحظا بشفقتها وعنايتها .

والأم عماد البيت واساسه ، إن كانت صالحة أنشات أسرة صالحة نافعة ولذا وجب الاهتمام بتربية الفتاة التي هي ام المستقبل ، ومنشئة الاجيال يقول شوقي رحمه الله :

والام مدرسة إذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق

وتاريخنا الإسلامى يزخر بأمهات مثاليات كتبت لهن صفحات خالدات تنير للأمهات إلى يوم القيامة طريق الحياة النافعة الطيبة ، اولهن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن ، وسيدتنا فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها وأسماء بنت ابى بكر رضى الله تعالى عنها وغيرهن كثيرات .

ولقد روى أن المصطفى الهادى صلوات الله وسلامه عليه مر على قبر أمه يوما فبكى حتى أبكى من حوله حنانا منه وبرا وعبرة .

وجعل رضوان الله تعالى تحت أقدام الأمهات ، فمن أراد أن

يدخل الجنة وينعم فيها برضوان الله ، فليضع نفسه تحت اقدام امه ، يخدمها اذا ضعفت ويساندها اذا عجزت ويعينها اذا احتاجت، ويبرها ويقف بجانبها في أعز مخلوق لديه ، واحبهم اليه واشفقهم عليه ، والابن البار ينعم بعطف امه حتى يسدد بعض ما سلف ، فهى التى احسنت إليه وأضنت نفسها حتى صار شابا ثم رجلا ، أو شابة ثم امراة ، وما أجمل مجتمع الإسلام ، يزرع الوفاء بين ابنائه ، فيعرف الصغير للكبير قدره ويؤدى إليه حقه .

## أمل النكر

عبادى ـ قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل راونى فيقولون لا والله ما راوك فيقول كيف لو راونى قال فيقولون لو راوك كانوا الله لك عبادة والله تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فيما يسالون ؟ قال يقولون يسألونك الجنة ـ قال يقول وهل راوها قال يقولون لو انهم راوها كانوا الله عليها حرصا والله طلبا واعظم فيها رغبة قال فمم يتعوذون ـ قال يتعوذون من النار.

قال فيقول وهل راوها ـ قال يقولون لا والله ما راوها ، فيقول فكيف لو راوها ـ قال يقولون لو راوها كانوا الله منها فرارا والله مخافة ـ قال فيقول فاشهدكم انى قد غفرت لهم ، قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم ، إنماجاء لحاجة ـ قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم ،

أيها المؤمنون ، يدلنا هذا الحديث المبارك على فضل مجالس الذكر وندوات القرآن ، حلقات العلم ، ودروس الفقه ، والذكر المقصود في هذا الحديث الطيب يشمل كما قال العلماء المسلاة وقراءة القرآن والدعاء ، وتلاوة الحديث ، ودراسة العلم ومناظرة العلماء ، ومجالس التسبيح والتكبير ، وهذه كلها تغشاها الملائكة ، وتحفها الرحمات ، وتعمها البركات ، وتتنزل على المنتظمين فيها انوار الهدى ، ويخصهم رب العزة سبحانه وتعالى باسرار كثيرة ، تجعل حياتهم خيرا ، ومماتهم خيرا وهذه المجالس تجلى الارواح، وتضئ القلوب ، وتصقل النفوس وتنير العقول ، وتفتح البصائر والافهام ، والمنتظمون فيها يجدون لها لذة لا تمارى ، ووجدانا والافهام ، والمنتظمون فيها يجدون لها لذة لا تمارى ، ووجدانا الطاف الله ، وهم يعتبرونها حمامات يغسلون فيها ارواحهم ، الطاف الله ، وهم يعتبرونها حمامات يغسلون فيها ارواحهم ،

ومن يجالس هؤلاء القوم ، لا تناله شقاوة ، ولا تنتابه تعاسة كيف وهو يعيش تلك اللحظات مع الله رب العالمين ، الذي يملك الكون وما فيه ، يسالونه الجنة ، ويعودون به من النار ، فيستجيب الدعاء ويحقق الرجاء ، وتبشرهم الملائكة الا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

### حنق الجنان

روى الامام احمد قال حدثنا يزيد عن هشام عن حفصة عن ابى العالية عن رجل من الانصار قال : خرجت مع اهلى أريد النبى في وإذا به قائم ، وإذا رجل مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة فجلست ، فوالله لقد قام رسول الله في حتى جعلت أرثى له من

طول القيام ثم انصرف ، فقمت اليه فقلت يا رسول الله ، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت ارثى لك من طول القيام ، قال اتدرى من هذا الرجل حتى جعلت ارثى لك من طول القيام ، قال اتدرى من هذا ؟ قلت لا. قال هذا جبريل « عليه السلام » مازال يوصينى بالجار حتى ظننت انه سيورثه ـ اما انك لو سلمت عليه لرد عليك السلام .

لقد شرع رسول الله و لكل عضو في المجتمع الإسلامي حقوقا له ، وواجبات عليه بمقتضاها يعيش المجتمع في امان ومودة ويسوده سلام ومحبة .

وقد قرر سيدنا رسول الله على اعتبار أن الجار مع الله الله المال الله المرء بعد أهله .

وليست حقوق الجار كما قد يتبادر إلى الذهن ، هي الصحبة الحسنة أو الألفة الطيبة فحسب .

إنما تصل إلى أبعد من ذلك مما لو عمل بها الناس لعمت الالفة والرحمة والسلام العالم أجمع .

فالنبى ﷺ يقول فى حديث شريف « اتدرون ما حق الجار ؟ ـ إن استعان بك اعنته ، وإن استنصرك نصرته ، وإن استقرضك اقرضته ، وإن افتقر عدت عليه ، وإن مرض عدته ، وإن مات تبعت جنازته وإن اصابه خير هناته ، وإن اصابته مصيبة عزيته ولا تستعل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذه ، وإذا اشتريت فاكهة فاهد له ، فإن لم تفعل فادخلها سرا ، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ولا تؤذه نقتار قدرك إلا أن تغرف له منها .

وجعل رسول الله على لجار الصالح من سعادة المراء عن سعد ابن ابى وقام رضى الله عنه قال قال رسول الله كله « اربع من السعادة ، المراة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنئ » .

ولا غرو في هذا ، فهو أول من يشعر بجاره ، يؤازره ويؤاخيه، ويناصحه ويواسيه ، ويشاركه شعوره ويقول عليه الهضل الصلوات واتم التسليمات « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » .

ودعا صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يكف الجار أذاه عن جاره بل نفى عن الجار المؤذى ابمانه .

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال « والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ـ قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه » أي غشمه وظلمه وإذاه .

دروى البنزار عن جابر بن عبد الله قبال قال رسول الله الله المجدران ثلاثة ـ جار له حق واحد ، وهو ادنى الجيران حقا ، بجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو افضل الجيران حقا ،

فأما الجار الذى له حق واحد فجار مشرك لارحم له ، له حق الجوار - وأما الجار الذى له حقان مسلم له حق الإسلام وحق الجوار وأما الذى له ثلاثة حقوق ، فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم » .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ، وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجنب وابن السبيل وما ملكت القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ﴾ (النساء)

#### أثسر الوجسوء

قال رسول الله على الله الله العبد خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره .

يحثنا رسول الله على الوضيوء ، فإن الإسلام دين النظافة ودين الطهارة ، وانظر يا اخيى تجد أن الرسول على يدعسو لهذا الدين اول مسا يدعس في

الجرزيرة العربيسة والماء فيها له قسيمة عظيمة ، ومع هذا يامر بالوضوء قبل الصلاة ويبشر المصلين بانهم يحشرون يوم القيامة غيرا محبحلين من اثار الوضوء وقسد روى ابو هريرة رضى الله تعالى عنه أن المصطفى الهادى على قال « من استطاع أن يطيل غرته فليفعل » .

وروى انه ﷺ توضياً ثلاثا وقال « من زاد فقد ظلم واسياء » ويشبه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه العبد بوعياء ملىء بالخطايا والذنوب ، فإذا حل به مياء الوضيوء ، طردت الخطايا وخرجت من فجوات جسمه حتى تخرج من تحت اظفاره .

ويجلس المرء للوضوء تجاه القبلة ، ويقول العبد بسم الله المحمن الرحمن الرحمن النبي الله قال « لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى » أي لا وضوء كامل .

ثم يقول : « أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون » ثم يغسل يديه ثلاثا ويقول : اللهم انى اسالك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة .

ثم يتمضمض ثلاثا ويغرغر ويقول: اللهم اعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك ثم يستنشق ثلاثا ويقول » اللهم اوجد لى رائصة الجنة وانت عنى راض » ثم يستنشر ويقول « اللهم انى اعود بك من روائح الذار ومن سوء الدار ... ثم يغسل الوجه ويقول .. اللهم بيض وجهى بنورك يوم تبيض وجوه اوليائك ولا تسود وجهى بظلماتك يوم تسود وجوه اعدائك ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ويبدأ باليمنى ويقنول « اللهم اعطنى كتابى بيمينى وحاسبنى حسابا يسيرا » ويغسل الشمال ويقول « اللهم انى اعوذ بك ان تعطينى كتابى بشمالى او من وراء ظهرى ثم يمسح راسه ويقول .. اللهم غشنى برحمتك وانزل على من بركاتك واظلنى تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك .

ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما ويقول .. اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ، اللهم اسمعنى منادى الجنة مع الابرار .. ثم يمسح رقبته بماء جديد لقوله على مسح الرقبة امان من الغل يوم القيامة .. ويقول « اللهم فك رقبتي من النار واعوذ بك من السلاسل والاغلال .. ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثا ويقول « اللهم ثبت قدمى على الصراط المستقيم يوم تزل الاقدام في النار » وعند غسل اليسرى يقول « اعوذ بك أن تزل قدمى عن الصراط يوم تزل اقدام المنافقين » فإذا فرغ رفع رأسه إلى السماء وقال « اشهد أن لا اله إلا الله وجده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم واتوب اليك فاغفر لى عملت سوءا وظلمت نفسى ، استغفرك اللهم واتوب اليك فاغفر لى وتب على الك انت الـتواب الرحيم ، اللهم اجعلني من التوابين

من لألىء السنة ١٨٧ من

واجعلنى من المتطهرين واجعلنى من عبادك الصالحين واجعلنى عبدا صبورا شكورا واجعلنى انكرك ذكرا كثيرا واسبحك بكرة واصيلا.

والرسول على يقول « الا انبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات - اسلباغ الوضاء على المكاره ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة .. فذلكم الرباط - ثلاث مرات » وقال عمر رضى الله عنه .. إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان .

وقال مجاهد من استطاع أن لا يبيت إلا طاهرا ذاكرا مستغفرا فليفعل فإن الارواح تبعث على ما قبضت عليه . Andrew State State

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله الله قال « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة ، وفيه اخرج منها » وزاد الامام مسلم في رواية « ولا تقوم الساعة إلا في يوم الحمعة » .

يبين النبى الكريم ﷺ فضل يوم الجمعة على بقية ايام الاسبوع لما وقع فيه من الامور العظام وما سيقع ليتأهب العبد له بعمل صالح حتى ينال رحمة ربه عز وجل.

وفضل يوم الجسمعة لما فيه من صلاة اسبوعية جاسعة ، هى بمثابة مؤتمس اسبوعى يتدارس فيه المسلمون شئونهم وحياتهم ويحلون فيه مشاكلهم وما يعن لهم من امور الدنيا والآخرة .

ولقد حث رسول الله على المفاظ على هذه الصلاة والتأهب لها واحاطتها بما تستحقه من القداسة والتبجيل .

قال عليه افضل الصلاة وأتم السلام . من توضا فاحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ، فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام ، ومن مس الحصى فقد لغى .

والمقصود بمس الحصى العبث \_ فالنبى على يك يحض على اقبال

القلب والروح على الصلاة وشعائرها.

وقال الله الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ورمضان الى الجمعة ورمضان الى الجمنان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » .

وأحاديث كثيرة تدل على فضل يوم الجمعة ، وما تنزل فيه من بحمات وبركات تشمل الناس وتعم العباد ، فهى بعكس ما يشيع أعداء الدين ، وأعداء الإسلام ، فكل اليوم مبارك ، وهو يوم مغفرة ورحمة .

وذكر رسول الله على أن في يوم الجمعة ساعة اجابة يجاب فيها الدعاء تفضلا من رب العزة سبحانه وتعالى وتكريما .

فعن ابنى هريرة رضى الله عنه أن رسسول الله الله ذكر يوم الجمعة فقال « فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها » أى يبين انها لحظة خفيفة لطيفة .

فيا اخوة الإيمان ، تحروا نصوص دينكم وحافظوا عليها حتى لا يفسدها عليكم شياطين الانس والجن ـ وفقنا الله جميعا ، حتى نسير على كتاب الله وعلى هدى النبوة .

### الدأة عن الإعلام

روى الإمام مسلم أن النبى ﷺ قال: الله الله في النساء في إنهن عوان في الديكم .. يعنى اسراء .. اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله .. بهذا الحديث يوصينا رسول الله ﷺ بحسن معاملة النساء ويعتبرهن امانة في اعناق الرجال .

فقد وضع الإسلام المرأة في الاسرة في اعن مكان ، وأحاطها بالعناية والرعاية ، فهي شقيقة الرجل يقول النبي ﷺ « إنما النساء شقائق الرجال » .

• وقد اعطى الإسلام للزوجة عند زواجها حق الصداق يقول تعالى : ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ كما يعطيها أثناء الحياة الزوجية حق النفقة ويعطيها بعد الطلاق أو وفاة زوجها حق النفقة. يقول الله تعالى : ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴾ .

وللزوجة على زوجها حسن المعاملة لها واحتمال الاذى منها والحلم عند طيشها وغضبها قال الله تعالى ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ فقد كانت زوجات النبى الله تراجعته الكلام ويروى أن امراة عمر بن الخطاب رضى الله عنه راجعته يوما فقال لها: اتراجعيننى يالكعاء ؟ فقالت إن أزواج رسول الله يله يراجعنه وهو

frankling i til

خير منك .

ومن حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها في اعتدال فلا يقتر في حرمها ، ولا يسرف في بطرها . يقول الله تعالى ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ﴾ وأن يكون اطعامه لها من حلال ومن حقها عليه أن يعفها وأن لا يوردها موارد الفتية وأن لا يدخل عليها الرجال وأن لا يؤذيها بالقول ، ولا يدمى لها جسما ، ولا يضرب وجهها فذلك منهى عنه ، قيل لرسول الله على ما حق المراة على الرجل ؟ قال « يطعمها إذا طعم، ولا يقبح الوجه ، ولا يضرب إلا ضربا غير مبرح ولا يهجرها إلا في المبيت » .

وإذا كان للزوج زوجة اخري فمن حق كل منهما أن يعدل الزوج بينهما في العطاء والمبيت . فإذا لم يستطع العدل امتنع عليه الزواج بأخرى يقول الله تعالى ﴿ فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾ .

ويقول رسول الله ﷺ « من كان له امراتان فمال إلى احداهما دون الاخرى ، ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل» .

ومن حق الزوجة على زوجها لطف المعاملة ولين الحديث ، فقد كان رسول الله كل يخرج مع زوجاته حتى روى انه كل كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوما وسبقها في بعض الايام فقال عليه السلام « هذه بتلك » ومن اقواله كل « اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم بأهله » .

ومن حق الزوجة على زوجها الوفاء لها وعدم التنكر لها إذا ما اصابها اذى أوجد ما يزهده فيها . ويروى أن خولة بنت تعلبة قال لها زوجها انت على كظهر امى . فذهبت إلى رسول الله على تشكو له وتقول إن أوس بن الصامت تزوجنى وانا شابة مرغوب فى

<sup>🗷</sup> ۱۹۳ من لآليء السنة

فلما خلا سنى ونثرت بطنى جعلنى عليه كأمه وتركنى فإن كنت تجد لى رخصة يا رسول الله تنعشنى بها واياه فحدثنى بها . وبعد نقاش بينهما نزل قول الله تعالى ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام سنتين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم ﴾ .

وهكذا رد الله للزوجة اعتبارها عند نفسها كإنسان كرمه الله بعد أن استخف بها زوجها وعرضها للضياع . فاستجاب الله لها وطيب خاطرها وأنزل العقوبة الرادعة بمن جار عليها .

#### صدقة الليان

قال رسول الله على « ما من صدقة افضل من صدقة السان » قيل وكيف ذلك ، قال « الشفاعة يحقن بها الدم وتجر بها المنفعة إلى آخر ويدفع بها المكروه عن آخر » .

النار إلا حصائد السنتهم». النفس تتجلب الود وتزيل الغضب وتؤلف القلب وتنزع الحقد وتطفى الغل. أما كلمة السوء فتحلب البغض وتثير الضغن وتفسد العشرة وتزيل الالفة يقول الله تعالى ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ﴾ .. ويقول النبى ﷺ « كيف ترون من يسب أبويه ؟ » فقالوا وهل من آحد يسب أبويه ؟ قال « نعم يسب أبوى غيره فيسبون أبويه » وهكذا تقود الكلمة السيئة إلى الشر بل تقود إلى النار ، ويقول النبى ﷺ وهل يكب الناس فى النار إلا حصائد السنتهم » .

ومن صدقة اللسان الشفاعة وهى لا تكون إلا فيما فيه الخير ومصلحة للناس فلا تكون فيما فيه ايذاء أو اجبار أو ظلم لأحد.

روی عکرمة عن ابن عباس رضی الله عنهما أن زوج بریرة کان عبدا یقال له مغیث کانی انظر الیه خلفهما وهو یبکی ودموعه

تسيل على لحيته . فقال على العباس « ألا تعجب من شدة حب مغيث لبريرة وشدة بغضها له ؟ » فقال ه « لو راجعته فانه أبو ولدك » فقالت : يا رسول الله اتأمرني ؟ فقال « لا انما انا شافع ».

ومن صدقة اللسان البدء بالسلام يقول انس رضى الله عنه : خدمت النبى الله ثمانى حجج فقال لى « يا انس ؟ اسبغ الوضوء يزد فى عمرك وسلم على من لقيته من امتى تكثر حسناتك وإذا دخلت منزلك فسلم على اهل بيتك يكثر خير بيتك »وفى ذلك دعوة إلى اشاعة السلام بين الناس لربط اواصر المودة بينهم ، والمصافحة سنة مع السلام وقد كان انس رضى الله عنه يمر على الصبيان فيسلم عليهم ويروى عن رسول الله على انه فعل ذلك .

ويقول الله تعالى ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها ﴾ .

وكفى قدرا للسلام أن يكون بداية اللقاء بين رب العزة سبحانه ونبيه الكريم ليلة عرج به فيقول النبى التحيات شوالصلوات والطيبات فيرد الحق جل وعلا . السلام عليك ايها النبى ورحمة الشوبركاته فيقول النبى الأمين السلام علينا وعلى عباد اشالصالحين ثم تكون هذه التحيات ركنا في كل صلاة .

## أقرب النباس إلى الرسول

يروى الترمذى انه ﷺ قال « ألا اخبركم باحبكم الله واقدربكم منى مجلسا يوم القيامة ، احاسنكم اخسان الذين يالفون ويؤلفون ، ويقول ﷺ « الا اخبركم بشراركم - قالوا بلى - قال من اكل وحده ومنع رفده وضرب عبده - الا اخبركم بشر من ذلكم ؟ - من لا يقيل عثرة ، ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا - إلا اخبركم بشر من ذلك - من يبغض الناس ويبغضونه .

اما تواضعه الجم فهو مضرب المثل حجاء في سنن « ابو داود عن ابن عباس أن النبي على طاف بالبيت ، ثم اتى السقايا فقال اسقونى ، فقال له ابن عباس : الا نخوص لك سويقا « وهو دقيق ناعم يخلط بالماء » فإن هذا يتناول منه الناس فقال على استونى مما يشرب منه الناس . وكلكم تعرفون موقفه من ذلك الاعرابي الذي ارتعد عندما رآه فقال له على « هون عليك إنما انا ابن امراة من قريش كانت تأكل القديد بمكة » .

ولقد قال المصطفى على لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه وقد بلغه انقطاعه للعبادة ، ألم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار ؟ قال انسى لم افعل ذلك فقال رسول الله الله قال إن فعلت

ذلك هجمت عينك ، ونفهت نفسك ، وإن لنفسك عليك حقا ، ولزوجك عليك حقا ، فصم وافطر وقم ونم .

ولقد أتى حبيب بن الحارث النبى على فقال يا رسول الله انى مقراف للذنوب ، فقال الرسول الكريم على « كلما اذنبت فتبت » قال ثم اعود قال « عفو الله اكبر من ذنوبك » .

وجاءت احاديث النبى الله تمثل منهجا قويما فى دعوة الناس الله التماس معالى الأمور ، وترفعهم عن سفسافها ، جاء إليه يومها رجل فساله بم تأمرنى أن أتجر ؟ قال عليك بالبز فأن صاحب البزيعجبه أن يكون الناس بخير وفى خصب .. « فالبز هو الشياب اللينة من الكتان أو القطن » لأنه على يدرك أنه كلما كثرت المكاسب كان نصيب الفرد أكثر وأوفر ويروى عنه الله الله المحل طيب فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الرائحة » .

فهل جاءت المدنية الحديثة فى تربية الازواق، وتهذيب الطباع، وفى التمتع بطبيات الحياة والاقتطاف من كريم ثمارها هل جاءت بما يوازى ما ورد فى سنة النبى على لقد جعل الإسلام تلك الدعوة شعيرة من شعائر الدين بحيث يجب على المسلم الوفاء بها على المكره والمنشط.

لقد جاءت السنة الطهرة لتقييم المجتمع الإسلامي على اسس وطيدة من العدل والمساواة والمودة والاخوة وسائر القيم ، مما لا تكاد تجده الانسانية حتى في مجتمع الأسرة الواحدة .

# منزلة المدينة المنورة

قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: « لكل نبى حرمة ، وحرمى المدينة ، اللهم انى احرمها بحرمك الا يؤوى فيها محدث ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ولا تؤخذ لقطها إلا لمنشد »

مدينة يثرب . المدينة المنورة . مهجر رسول الشوالة والتي شرفت بهجرته اليها ، وصارت موطنا وموثلا امنا لأولياء الله وعباده الصالحين ، وحصنا منيعا للمسلمين ، ومنارة هذى العالمين . هذه المدينة مقدسة ، ولها حرمتها عند الله وعند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإنها حرم رسول الله المحرمة بحرم الله ، ومن مقتضيات هذه الحرمة الايؤوى فيها محدث لما يؤدى اليه ذلك من تعكير صفوها ، وتكدير امنها ، ربما جر ذلك إلى القتل والقتال وسفك الدماء فيها ، وهي اصلا لايجوز لمسلم أن يحدث فيها حدثا أو يؤوى من احدث حدثا ، وإلا فقد باء بغضب الله وملائكته وعباده ولعنتهم

لهذا الحديث والأحاديث إخرى كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام «المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور ، من احدث فيها

حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ، لا يقبل منه عدل ولا صرف » وإذا كان الحدث أو ايواء المحدث في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام محرما ، فكذلك خلاها وأشجارها وشوكها إلا لحاجة ، وكذلك لقطتها ، واللقطة هي ما يفقده الإنسان فينشده ويبحث عنه ، حول هذا المعنى أيضا بقول على بن ابى طالب كرم الله وجهه حينما سئل: هل عهد اليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لشئ خاص يقول: ما عهد إلى رسول الله ﷺ شيئـا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعـته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا به حتى اخرج الصحيفة فإذا هي تتحدث عن حرمة الدينة ، وفيها : « من احدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل » . وإذا فيها : « إن ابراهيم حرم مكة ، وإنى احرم المدينة ، حرم ما بين حريتها ، وحماها كله ، لايختلي خلاها، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن إشار بها ، ولا نقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ، ولا يحمل فيها السلاح لقـتال » وليست هذه فـقط هي خـصوصـيات المدينة . بل هناك خصوصيات اخرى . منها حب اهلها انصار رسول الله ذلك لأن حبهم دليل الايمان ، وبغضهم آية النفاق ، ومن خصوصياتها أيضا أن من خرج منها رغبة عنها ، أبدلها الله سبحانه وتعالى خيرا منه ، كما أن أهل المدينة في امان الله ، وفي رعايته وحراسته ، من أرادها بسوء ارداه الله سبحانه ، وأذابه ذوب الرصاص في النار، أو ذوب الملح في الماء كما أكد على ذلك مولانا رسول الله على ، وقد اعتبر القرآن الكريم من خرج من مدينة الرسول رغبة عنها منافقا ، وفي هذا الصدد يروى عن عبدالرحمين بن عوف

من الآليء السنة ₹ 194 هـ

رضى الله عنه أن قوما أتوا رسول الله على فأسلموا وأصابهم وباء المدينة حماها فأكسوا فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله على فقالوا لهم ما لكم رجعتم ؟ قالوا : اصابنا وباء المدينة فاجتنبنا المدينة . فقالوا : أما لكم في رسول الله اسوة ، وقال البعض الآخر لم ينافقوا ، هم مسلمون ، فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون أن تهدوا من أضل الله .

رقم الإيداع ٢٧٩٠/ ٩٨ الترقيم الدولى I. S. B. N 9 - 0710 - 90



